



# قصص بوليسة للاولاد

المخامرون الثلاثة في



بقلم: عصمت والى

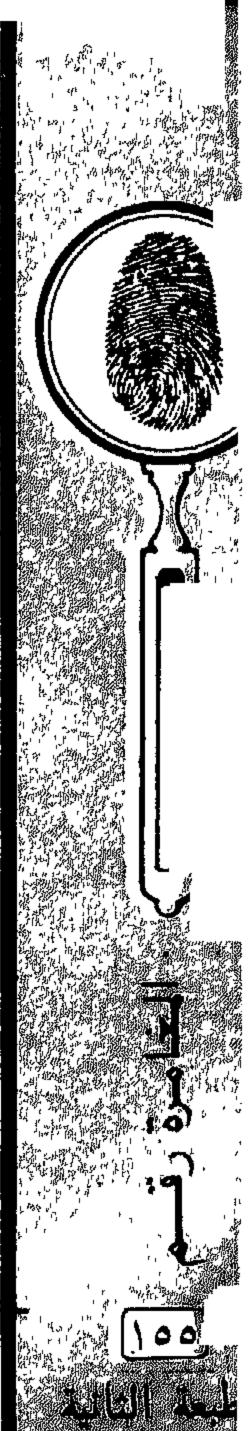



الناشر: دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج. م. ع.

## 



وقف «عامر» صامتا مبهورا.

تسمَّر في مكانه. لم تطاوعه قدماه
على الحركة.. بعد أن تعلقت
عيناه «بكعكة السزفاف»
الضخمة.. التي احتلت منصتها
العالية.. جانبا من قاعة الأفراح
الرحبة.. التي تناثرت في جنباتها
موائد المدعوين.. وتصدرتها في

الجانب المقابل.. منصة أخرى عالية.. تربع فوقها مقعدان كبيران وثيران.. للعروس والعريس.. وسط سلال الورد والزهور.. وهالة من المصابيح الكهربائية المتعددة الألوان وقد أفسح في وسط القاعة مكان للفرقة الموسيقية.. التي كان أفرادها يعدون أنفسهم وآلاتهم.. لحفل الليلة السعيد. وكان بعض عمال الفندق الكبير في حركة دائبة.. يضعون اللمسات الأخيرة لما أعدوه من زينات.. أكسبت القاعة رونقا.. بهيجا يسر الناظرين.

وسال لعاب «عامر» عندما استقر بصره على أطباق الطعام والحلوى.. المتراصة فوق طاولتين كبيرتين عند مدخل القاعة.. وصاح متسائلا في ضيق: متى يبدأ الحفل؟.. أنا جوعان!! جوعان

جدًّا.. لم أذق طغاما منذ الصباح..

عالية (ضاحكة): صبرا يا «عامر». عليك بالانتظار حتى يفتتح العروسان «البوفيه» بعد زفة العرس..

عارف (ضاحكا): وهل يقوى على الانتظار!؟

وكان «عامر» قد اقترب من «البوفيه».. وهو يقول: لابد لى من تذوق هذه الأصناف حتى أتأكد من جودتها..

وصاحت «عالية» غاضبة: هذا لايليق بك. وسوف تغضب ابنة عمنا «أروى» وعريسها «شامل».

وجذبه «عامر» من ذراعه قائلا: دعنا نهبط إلى الدور الأرضى من الفندق. . فنجلس مع خالنا «ممدوح» وأقاربنا في الكافيتيريا.

#### \* \* \*

ويهبط المغامرون الثلاثة إلى الدور الأرضى من فندق «مصر» الكبير. ويقفون طويلا أمام واجهة متجر الهدايا الزجاجية . وقد أثارت إعجابهم رسوم فرعونية ملونة . وعلى رقائق من أوراق نبات البردى . وسط عدد من التحف الشرقية والحليّ الذهبية والفضية المرصعة بالأحجار الكريمة . من ياقوت ومرجان . وزمرد وفيروز . .

وتسبقهم «عالية» إلى داخل المتجر لتنتقى رسها فرعونيا ترسله إلى صديقتها الألمانية «أَنَّالِيزَة» في عيد ميلادها. وتسمع «عالية» من يقول بالألمانية.. وبصوت غاضب وعالى: «شاكر» يحسبني واحدا

من عُمَّاله. لابد من سفرى في صباح الغد.

وترفع «عالية» رأسها عن الرسوم الفرعونية التي بين يديها. وتتلفت من حولها فلاتتبين أحدا. كانت وأخواها في جانب من المتجر تحجبه عن المتحدث بعض ثياب النسوة من بدو سيناء. ذات الزخارف الدقيق. من الخيوط الحريرية الملونة فوق قماش الرداء القطني الأسود اللون.

وأزاحت «عالية» الرداء المعلق أمامها. فرأت عند مكتب صاحب المتجر. شابا ضخم الجسم. يرتدى «فانلة» حمراء.. و بنطلونا» من القظيفة السوداء.. يزيح بيده شعره الأصفر الطويل.. عن وجهه. في حركة عصبية. وسمعت «عالية» الشاب الجالس أمامه.. خلف المكتب الصغير.. يقول في هدوء: أنت تظلم عمى «شاكر» المبلغ كبير يدعو إلى الحذر والاحتياط. ورأته «عالية» يغادر مقعده.. ويقترب من الشاب.. فيضع يده على كتفه.. ويسير به إلى خارج المتجر.. وهو يقول مهدئا: اطمئن يا «إريك». سوف أقنع عمى «شاكر» بالموافقة على الخطة دون تغيه.

ويطرق «إريك» برأسه صامتا. . فيقول الشاب الآخر مهدئا: اصعد إلى غرفتك لتستريح . . سوف أتصل بك بعد أن أفرغ من الحديث مع عمى بالتليفون .

إريك: حسنا يا «رامز».

ويقع بصر «رامز» على «عالية» وأخويها. . في الركن القريب من مدخل المتجر. . وتحنى «عالية» رأسها . . وتتشاغل وأخواها بفحص اللوحات الفنية التي تناثرت أمامهم .

ويقبل «رامز» على المغامرين الثلاثة مرحبا.. وسائلا إن كانوا بحاجة إلى مساعدة.. ويرفع المغامرون الثلاثة رءوسهم عن أوراق البردى.. وينظرون إليه في تساؤل.. إذ فاجأهم الماكر بالتحدث إليهم باللغة الألمانية.. مختبرا معرفتهم بها.. خشية أن يكونوا قد فهموا ما دار، بينه وبين «إريك» من حديث. وأدرك المغامرون الثلاثة حيلته الماكرة.. وتظاهروا بالدهشة.. فأسرع بالاعتذار.. مشيرا ناحية «إريك».. ويقول ضاحكا: أنساني الحديث مع السائح بالألمانية.

عامر (مقاطعا): نحن مصريون.. نتكلم العربية.. وتعلمنا الإنجليزية في مدارسنا.

ويهز «رامز» رأسه. ويقول وابتسامة ساخرة ترتسم على وجهه: مدارسنا لاتعلم المحادثة باللغات الأجنبية. ولولا اشتغالى سنوات طويلة. خارج البلاد. ما أجدت الحديث بالألمانية. ويسكت لحظة. ثم يقول بفخر: عشت عشرة أعوام في «فيينا» الجميلة. كنت أعمل في أحد فنادقها الكبيرة.

والتفت إلى أوراق البردى قبل أن يتركهم إلى مكتبه... وهو يشير إلى «إريك» الواقف عند مدخل المتجر مودعا. وتختار «عالية» رسيا يمثل قناع «توت عنخ آمون» الذهبى.. فتدفع ثمنه.. وتلحق «بعامر» و«عارف».. فيشاهدون «إريك» داخل أجد مصاعد الفندق.. قبل أن يقفل بابه..

وأقبل المغامرون الثلاثة على خالهم «عدوح» في جلسته مع مساعده الملازم «باهر» وبعض الأقارب في «الكافيتيريا» واستمع خالهم «عدوح» والملازم «باهر» في صمت واهتمام.. إلى ما دار في على الهدايا بالفندق من حديث بين «رامز» و«إريك».. وقام العميد «عدوح» من مقعده.. طالبا منهم مرافقته إلى مكتب صديقه.. ومدير أمن الفندق «الكابتن أمين» الذي رحب بهم.. وأصغى مليًّا إلى العميد «عدوح» الذي أخبره بما سمعه المغامرون الثلاثة في على الهدايا. وطلب «الكابتن أمين» من مساعده استدعاء «هاني» من مكتب الاستقبال بالفندق.. وعرفوا من «هاني» أن أروسا» مصور سينمائي قَدِم من «قيينا».. لإعداد خطة تصوير أفلام تسجيلية عن الآثار المصرية.. كما حكى له عند وصوله إلى الفندق.. منذ ثلاثة أيام. وأخبرهم أنهم حجزوا له.. منذ قليل.. مقعدا على الطائرة المصرية التي تقلع في السادسة والنصف من صباح الغد إلى «أسوان».

وسألته «عالية»: ماهى علاقة «إريك أروسا» بالمدعو «رامز»؟ هانى: «رامز» يعرفه منذكان يعمل فى النمسا. . وهو الذى أعدّ لإقامته بالفندق قبل وصوله. . وهيأ له سيارة خاصة. . عامر (مقاطعًا): ماشاء الله!!.. سيارة خاصة!! هانى: نعم. وهو يستخدمها.. كما حدثنى.. عند زيارته لمناطق الآثار.. في «الهرم».. «سقارة» و«ميت رهينة»...

عالية: السيارة ضرورية لحمل أجهزة التصوير الخاصة.. هانى (مقاطعا): لا.. لاتوجد معه أجهزة تصوير خاصة. عامر: ربما يعلق آلة تصوير أو اثنتين على كتفه..

هانى (بدهشة): لا.. لم أره منذ حضوره.. وحتى اليوم.. حاملا آلة تصوير.. أو كتابا.. كما لم يطلب صحفا أجنبية أو محلية.. كغيره من النزلاء.

عامر: وهل تعرف عم «رامز» المدعو «شاكر»؟

هانى: هو «شاكر البشتيلى» صاحب محل الهدايا.. الذى يديره «رامز» منذ عودته في الشهر الماضي من النمسا..

ويسكت لحظة.. ثم يمضى قائلا: «شاكر البشتيلى» يملك عدة محال للتحف والهدايا.. في خان الخليلي والهرم والأقصر.. وتبدو منه التفاتة إلى مدخل الفندق.. عبر نافذة الفندق فيهمس قائلا: هذا الشاب الأسمر..

عامر (مقاطعا): أتقصد ذا الشعر المجعد المنفوش. . ؟ من هو؟ هانى: هو سائق السيارة التي يستخدمها «إريك» في تنقلاته . . عالية : وهل يزور مناطق الأثار ليلا!؟

هانى: لا أدرى.. ولم يسبق له الحضور ليلا..

ويبصر الجالسون في الغرفة.. «إريك» يقترب من الشاب الأسمر القصير.. المتين البنيان.. ويمد يده مصافحا.. ثم يسبقه إلى خارج الفندق.

ويلتفت العميد «ممدوح» إلى الملازم «باهر». فيقفز من مقعده متجها إلى خارج الغرفة . . ويتطلع «عامر» و«عارف» إلى خالها بأمل ورجاء . . فيبتسم وهو يشير إلى «عامر» ويقول : لاداعى للتهور .

ويتلفت «عامر» من حوله فى ضيق.. ثم يصيح غاضبا: أما كان بإمكانه الانتظار..

عارف (ضاحكا): ضاعت كعكة الزفاف!

ممدوح (مبتسما): اطمئن یا «عامر» سوف نحجز لکما جانبا کبیرا مما یضمه الحفل من طعام شهی.

عالية (بفرح): أشعر أننا مقبلون على مغامرة غامضة ومثيرة!!



### مطاردة ليلية.



أدرك الملازم «باهر» السيارة التى استقلها «إريك» قبل أن تختفى عند المنحنى الذى يفضى إلى كورنيش النيل. واقترب الملازم «باهر» من السيارة قبل أن يرفع سماعة جهاز اللاسلكى المثبت أمامه . . بجانب عجلة القيادة . . ويطلب من غرفة

العمليات إفادته عن صاحب السيارة «البيجو ٥٠٥».. بعد أن يملى عليما أرقام لوحتها المعدنية المثبتة عند مؤخرتها.

وتعبر السيارة «البيچو ٥٠٥» أحد الكبارى التى تربط القاهرة عدينة «الجيزة».. ثم تنحرف شمالا.. وتمضى فى الطريق الموازى لنهر النيل.. الذى تسلكه السيارات المتجهة إلى الصعيد.. وتخلف السيارة وراءها أنوار مدينة «الجيزة».. ومبانيها.. ويخيم الظلام على الطريق.. لاتبدده سوى أنوار السيارات العابرة.

وتخفف السيارة «البيچو ٥٠٥» من سرعتها.. وتنحرف يسارا ناحية شاطىء النيل.. وتقترب من سور حجرى مرتفع.. تحجبه عن الطريق أشجار النخيل العالية.. ثم تتوقف أمام بوابة خشبية

كبيرة.. خلف سيارتين.. الأولى «مرسيدس» بيضاء.. والثانية «فولڤو» زرقاء.

وتطفئ السيارة أنوارها. ويتجه «إريك» إلى البوابة التي يخرج منها رجل ضخم الجسم. يرتدى جلبابا واسعا. ويمسك بيده «سيجارا» غليظا. وهو يصيح مرحبا. ويصافح «إريك» ثم يستدير عائدا إلى الداخل. يتبعه «إريك». وتقفل البوابة الخشبية. وينطفئ المصباح الكهربائي القوى المثبت فوقها. ويسود المكان ظلام وهدوء.

ويهبط «عامر» و«عارف» من السيارة.. ويتسللان بخفة إلى البوابة الخشبية.. فيسجل «عارف» أرقام اللوحة المعدنية لكل من السيارتين «المرسيدس» و«الشولشو».. ثم يكر عائدا.. ولكنه يتوقف عندما يرى «عامر» يتسلق نخلة عالية ملاصقة لسور البيت الحجرى المرتفع: ويهمس «عارف» محذرا.. فلا يأبه «عامر» لتحذيره.. ويمضى في تسلق النخلة.. أملا في أن تتاح له رؤية ما يدور داخل أسوار هذا البيت الملاصق لشاطئ النيل.. في هذه البقعة البعيدة عن العمران.. وسط عدد من قمائن الطوب الأحمر.. التي تنافس مداخنها الحجرية أشجار النخيل المجاورة لها الارتفاع.

ويلمح «عارف» السائق الأسمر.. ذا الشعر المجعد.. يغادر السيارة «البيچو ٥٠٥» وينطلق ناحية النخلة. ويتنبه «عامر»

فيتوقف عن متابعة التسلق: . ويبدأ الهبوط متعجلا عنـدما يلقى بنظرة إلى داخل السور الحجرى.. ويعود فيتوقف حين يُبصير السائق الأسمر واقفا تحت النخلة. . وبيده «مطواة» يلمع نصلها الحاد الطويل.. وهو يزمجر غاضبا.. ويردد قاثلا: انزل ياولد! . ويمتثل «عامر» لأمره. . ويقفز فوقه من مكانه المرتفع . . فيسقط بعنف فوق أكتاف الساثق الأسمر. . الذي يفقد توازنه . . ويتهاوي تحت ثقل «عامر» الذي ينتزع «المطواة» من ينده. . ويطوح بها بعيدا. ويتمكن «الأسمر» من التخلص من «عامر» الجائم على صدره. . ويدفعه بعيدا عنه . . وينتصب واقفا . . ثم يسارع إلى سيارته. . فيخرج منها عمودا حديديا طويلا. . ويهاجم «عامـر» الذي ينحرف جانبا. . ثم يقفز عاليا فيصيب السائق الأسمر بركلة طائرة. . حين يسدد قدمه اليسرى . . فتنطلق كالقذيفة . . إلى صدر السائق الذي يرتمي من جديد على الأرض فلايحرك ساكنا. ويقبل «عارف».. ويسارع إلى السائق يكمم فمه بمنديله حتى لايصيح فيهب من بداخل البيت لنجدته. وينزع «عامر» الحزام من «بنطلون» السائق. . ويقيد يديه بالحزام. . من خلفه. ويحضر «عارف» منشفة التنظيف الصفراء من السيارة «البيجو ٥٠٥» ويربطها حول قدمي السائق. . الذي يتركانه مكمها ومقيدا. . بين النخيل.. بعيدا عن السيارات الثلاثة.. والسور الحجري. ويعود الاثنان إلى الملازم «باهر» الذي يسأل «عامر» في لهفة:

ماذا رأيت عندما تسلقت النخلة؟.. ماذا رأيت في البيت؟ عامر: رأيت ثلاثة رجال في فناء البيت. يسيرون إلى زورق صغير عند شاطئه.. وأحدهم يحمل مصباحا غازيًا.. أقامه عند مؤخرة الزورق..

باهر (بلهفة): وماذا بعد . . ؟

عامر: رأيت الرجل الضخم. . بجلبابه الواسع وسيجاره يلحق بهم ويلوح مودعا. . قبل أن يبدأ حامل المصباح في التجديف. . مبتعدا بزورقه عن الشاطئ.

وأشار «عارف».. من مقعده داخل السيارة.. إلى الزورق الصغير.. بمصباحه الغازى.. المتراقص مع حركة الزورق.. فوق سطح الماء.. في عرض النهر.

والتقط الملازم «باهر» سماعة جهاز اللاسلكى.. وبادر بالاتصال بغرفة العمليات.. طالبا إبلاغ الشرطة النهرية لمتابعة الزورق.. بعد أن حدد موقعه.. واحتمال رسوه على الشاطئ المقابل.. عند مشارف ضاحية «المعادى».. كما أشار الاتصال بسيارات شرطة النجدة.. ودوريات المرور.. في منطقتي «المعادى» وه مصر القديمة ».. لاقتفاء أثر ركاب الزورق عند مغادرته.. وعدم التعرض لهم..

ويناوله «عارف» الورقة التي دوَّن عليها أرقام لوحتى السيارتين. . «المرسيس» و«القولقو». . فيطلب الملازم «باهر» من

غرفة العمليات التحرى عن صاحبى السيارتين. ويتلقى بيانا عن السيارة «البيچو ٥٠٥». يفيد بأنها ملك «شاكر البشتيلى». وهي تابعة لمعرضه الخاص بتجارة السيارات المستعملة. التي يستوردها من الخارج. ويعرضها للبيع أوالإيجار في معرضه القائم بعمارته. في «جاردن سيتى»,

عامر (فی دهشة): تجارة تحف وأنتیکات. وسیارات!! عارف: وما خفی کان أعظم.

وتنفتح البوابة الخشبية الكبيرة.. ويضىء المصباح الكهربائى القوى المعلق فوقها.. ويخرج الرجل الضخم بجلبابه الواسع وسيجاره.. ورجل آخر قصير وبدين.. يتبعها رجل طويل القامة.. يرتدى جلبابا ومعطفا.. ويحمل بندقية على كتفه.. وهو يصيح مناديا: «دسوقى». «دسوقى» ياواد يا«دسوقى»!! ويتلفت حامل البندقية من حوله.. ويناديه الرجل الضخم.. فيهرول إليه.. ويقف أمامه جامدا منصتا.. ثم يستدير عائدا إلى داخل البيت.. ويتجه الرجل الضخم إلى البوابة مناديا: «لطيف».. يا «لطيف». ويقبل من الداخل شاب متوسط الطول.. ممتل الجسم.. فيناوله ذو الجلباب الواسع والسيجار.. سلسلة مفاتيح وهو يشير إلى السيارة «القولقو» الزرقاء. ويسرع «لطيف» إلى السيارة فيفتح بابها.. ولكن صاحب السيجار يشير اليه طالبا منه الانتظار.

ويعود حامل البندقية.. يتبعه ثلاث رجال.. يتفرقون حول السور الحجرى.. وقد حمل كل منهم «كشّاف» يسقط ضوءا خافتا.. بينها وقف الرجل الضخم عند البوابة الخشبية بجانب رفيقه القصير البدين. ويهمس «عامر» قائلا: أراهم يبحثون عن سائق «البيچو ٥٠٥» الأسمر...

وما كاد «عامر» يكمل قوله حتى سمعوا أحمد الرجمال يصيح قائلا: «دسوقى» راقد مكتّف هنا!!

وشاهد الملازم «باهر» و«عامر» و«عارف» الرجال الثلاثة يتقدمهم «دسوقى» وهو يتحسس ذراعيه ويقذف الرجل الضخم بسيجاره إلى عرض الطريق. ويصافح رفيقه القصير. ويربت على كتف «لطيف». ثم يستدير فيعبر البوابة الخشبية إلى الداخل. يتبعه رجاله. وسرعان. ماتقفل البوابة . وينطفى مصباحها.

وتنطلق السيارة «المرسيدس» يقودها الرجل القصير البدين. . . يتبعها «لطيف» في السيارة «القولقو». . وتمضى وراءهما سيارة الملازم «باهر». . وقد أطفأ أنوارها.

وتصل السيارات الثلاثة إلى «الجيزة».. وتمضى عبر طريق «الكورنيش».. ويومض مصباح جهاز لاسلكى السيارة الأحمر الصغير.. ويعلو صوت أزيره الخفيف.. ويرفع الملازم «باهر» سماعته.. ويستمع طويلا لمحدثه.. قبل أن يعيد السماعة إلى

الجهاز.. ويلتفت إلى «عامر» و«عارف» قائلا: شهدت سيارة دورية من شرطة «مصر القديمة».. رجلين يغادران الزورق.. ويقفان في الطريق العام.. وركبا سيارة أجرة بعد قليل» وسوف توافينا غرفة العمليات بأخبارهما..

عامر (مقاطعا): أخبار عظيمة!

ويكمل الملازم «باهر»: وعرفنا من إدارة المروب أن صاحب السيارة «القولقو» أجنبى أسمه «مارك زِرْمات» ويعمل في فندق مصر.

عارف (في دهشة): ما معنى هذا؟!.. و «المرسيدس»؟ ويجيبه الملازم «باهر»: «المرسيدس» ملك عزيز البشتيلى.. وهـو تاجـر مجوهـرات ومصوغـات ذهبية.. ويقيم بـالجيزة.. في العمارة رقم ٧ كورنيش النيل..

عارف (مقاطعا): ربما كنا الآن على مقربة من مسكنه.

وتوقفت «المرسيدس» بعد لحظات.. وتبعتها «القولقو».. وانتحى الملازم «باهر» بسيارته جانبا بعيدا في الناحية المقابلة.. وعاد قائد «المرسيدس» فصعد بسيارته فوق الطوار.. وأوقفها بجانب عدد من السيارات.. قبل أن يغادرها.. إلى السيارة «القولقو» التي بادر «لطيف» بالخروج منها لمصافحة «القصير» الذي تبادل معه حديثا قصيرا قبل أن يفارقه متجها إلى مدخل العمارة الأنيقة المطلة على النيل. ويتابعه «لطيف» ببصره حتى

غيب داخل العمارة. . فيعود إلى «القولفو». . ويطلق لها لعنان . . إلى أن يصل إلى فندق مصر الكبير . . فيوقفها في مكان لانتظار . . ثم يغادرها مسرعا إلى داخل الفندق .

ويدخل «عامر» و«عارف» والملازم «باهر» القندق.. فيرون لطيف» جالسا في أحد مقاعد «الكافتيريا».. قرب مدخل الفندق.. فلايلتفتون ناحيته.. ويتجهون إلى مائدة العميد عدوح» الذي يصغى وعالية إلى أحداث المغامرة الليلية باهتمام. وتلمح «عالية» «لطيف» الجالس في مواجهة مدخل الفندق عندما يثب من مقعده.. فتنبه الجالسين معها.. ويراه الجميع وهو يمرق بجانب رجل أنيق طويل القامة.. يحمل حقيبة سوداء صغيرة.. فيناوله سلسلة مفاتيح.. دون أن يتوقف للحديث معه. ويدس الرجل الأنيق سلسلة المفاتيح في جيبه.. ويدخل الفندق ويرد تحية رجال مكتب الاستقبال.. ثم يمضى إلى واحدة من غرف الإدارة.. ويقفل بابها من خلفه.. وتسأل «عالية» مضيفة الكافيتيريا الواقفة بجانب مقعدها عن الرجل الأنيق فتجيبها قائلة: هذا هو «مارك زرمات».. مدير حسابات الفندق..

ويدخل «إريك» الفندق. بعد فترة وجيزة. ويتجه إلى مكتب الاستقبال. ويناوله «هانى» مفتاح غرفته. ويراه المغامرون الثلاثة وهو يتوقف قرب المصعد. ويلتفت إلى «هانى» ويصيح قائلا بالألمانية: لاتنسوا. الخامسة صباحا.

ويهز «هانى» رأسه وهو يجيبه قائلا: اطمئن ياسيدى! وتقول «عالية»: إريك يريد الاستيقاظ فى الخامسة صباحا حتى يلحق بطائرة الساعة السادسة والنصف.

ويلتفت العميد «ممدوح» إلى الثلاثة ويقول مبتسما: ما رأيكم في رحلة قصيرة بالطائرة؟

عالية: أسوان!!

العميد «ممدوح»: نعم.

عارف (بفرح): نصلي الصبح. . ونتوكل على الله. .

عامر (مقاطعا): أنا في شوق إلى أسماك بحيرة السد العالى الشهية!

عالية (صائحة): وشراب «الكركديه» و«الحَلْف بَرْ»! عارف: نسيتم الفول السوداني المحمص.. وتمور أسوان لفاخرة!!

ويشير العميد «ممدوح» إلى مكتب شركة مصر للطيران بالفندق طالبا من الملازم «باهر» حجز ثلاثة مقاعد.. في طائرة السادسة والنصف صباحا.. وينصرف الملازم «باهر» لأداء مهمته.. ويقبل على الفندق شاب معتدل القامة.. ويتجه إلى مكتب الاستقبال.. وتتعجب «عالية» عندما ترى «هاني» يشير ناحيتهم.. وترى الشاب المعتدل القامة مقبلا عليهم.. فتهتف في دهشة قائلة: من الشاب المعتدل القامة مقبلا عليهم.. فتهتف في دهشة قائلة: من هذا الشاب ياترى؟

ويجيب العميد «ممدوح» وهو يرحب بالشاب قائلا: هذا صديقى النقيب «رفيق» المغامرين الثلاثة بحرارة.. تعبيرا عن إعجابه وتقديره.. ثم يقول: رأينا الرجلين يهبطان من الزورق. وتبعناهما حين ركبا سيارة أجرة أقلتهما إلى مطعم على بعد خطوات من هذا الفندق..

عامر (مقاطعا): مطعم!!

النقيب «رفيق»: كانت خدعة منهها.. إذ غادرا المطعم بعد انصراف السيارة.. وقدما إلى الفندق سيرا على الأقدام..

عالية (مقاطعة): وكان أحدهما طويلا. أنيقا. يرتدى «بدلة» رمادية. ويحمل حقيبة سوداء صغيرة. . .

النقيب «رفيق» بدهشة: كيف عرفت؟!!

عامر: وهمو أجنبى اسمه «مارك زرمات» ويعمل بهذا الفندق. .

النقيب «رفيق» مكررًا بدهشة: كيف عرفت؟!
عارف (ضاحكا): والرجل الثانى ضخم الجسم أصفر الشعر..
يرتدى «فانلة» حمراء و«بنطلون» من القطيفة.. أسود اللون..
عالية (مقاطعة): وهو سائح أجنبى اسمه «إريك أروسا».
وتتزايد دهشة النقيب «رفيق» ويهتف قائلا: ما معنى هذا؟!!
ويلتفت إلى «محدوح».. ويصيح متسائلا: ما هذه الألغاز
ياسيادة العميد؟!

ممدوح: ليس في الأمر ألغاز.. «مارك» و«إريك» سبقاك إلى الفندق.. وتعرفنا على شخصية كل منهما من موظف الاستقبال.. ومضيفة «الكافيتيريا».

وتذهب «عالية» إلى «هانى» بمكتب الاستقبال.. وتقول له: رأيتك ترحب بالشاب الذى دخل الفندق منذ فترة قصيرة.. مرتديا قميصا أبيض.. و«بنطلون جينز» أزرق.. وغادره..

وقاطعها «هانى» . . . مشيرا إلى المقعد الخالى الذى غادره قائد «الشولشو» منذ لحظات . . قال : ماذا تقصدين «لطيف»!! . . ويصمت لحظة ثم يكمل في حيرة : لاأعرف سبب مغادرته الفندق مسرعا!!

عالية: هل تعرفه؟

هانى: نعم. . فهو صديق «رامز» . . وزوج ابنة عمه «شاكر البشتيلى» وكثيرا ما يحضر إلى الفندق ليلعب «التنس» في ملاعبه . . ويسأله العميد «ممدوح» الذى لحق و «عامر» و «عارف» بعالية : وهل يعمل «لطيف» بالفندق؟

هانى: لا «لطيف» يعمل فى بنك السعادة الدولى.. ويمرق «مارك زرمات» من جانبهم.. فى طريقه إلى خارج الفندق.. حاملا حقيبته السوداء الصغيرة.. ويتبعه «عارف».. ثم يعود بعد قليل.. قائلا: ركب السيارة «الپولپو» الزرقاء.

هانى: هى سيارته ياصديقى العزيز.

ويقبل الملازم «باهر».. ويقول إنه تمكن من حجز المقاعد الثلاثة على طائرة السادسة والنصف صباحا..

هاني (في دهشة): طائرة أسوان؟!

ممدوح: نعم.

ويهرش «هاني» رأسه. . وهو يقول: عجيب!!

عامر: وما وجه العجب [ ان

هانى: «إريك أروسا» مسافر على نفس الطائرة..

عالية: مصادفة عادية، وليس في الأمر ما يدعو إلى العجب. .

هانى (مبتسما): وهل حجزتم مثله في فندق النخيل؟

عامر: أعرف هذا الفندق الجميل، وهـويقع عـلى شاطىء

ويشير العميد «ممدوح» إلى المغامرين الثلاثـة.. وهو يقـول «لهاني»: أرجو أن تحجز لهم أماكن بفندق النخيل.

ويدون «هانى» أسهاء المغامرين الثلاثة.. وهو يقول: فندق النخيل تابع لإدارتنا.. وسوف أقوم الآن بحجز أماكنكم «بالتليكس».

ويبتسم ابتسامة ماكرة قبل أن يغادرهم إلى «جهاز التليكس» وهو يقول: تمنياتي لكم برحلة موفقة. . وحظ كبير!

ويهتف «عامر» قائلا: هيا بنا إلى حفل الزفاف لتهنئة عروسنا الجميلة «أروى» وعريسها.

## العلوة إلى ألوان.



أقلتهم سيارة العميد ومدوح». في الصباح المبكر. المال القاهرة الدولى. واتجهوا إلى قاعة الانتظار الجاصة بركاب الخطوط الداخلية. بعد الاستماع إلى نصائح خالهم وتوجيهاته.

وفوجئ المغامرون الثلاثة برؤية

«إريك».. جالسا غير بعيد عن مكانهم.. وقد أطرق رأسه.. مصغيا باهتمام إلى «مارك زرمات».. الجالس بجانبه.. وهو يهمس في أذنه بحديث طويل شغلهما عن الجالسين من حولهما في القاعة الصغيرة.

ونودى على ركاب طائرة الأقصر وأسوان.. فأسرع «مارك» و إريك» بالوقوف في طابور الركاب. الذي اتجه إلى الباب الموصل إلى السيارات التي تقلهم إلى الطائرة.

وسأل «عامر» جاره فى السيارة المتجهة بهم إلى طائرة « الإيرباص » العملاقة: كم تستغرق الرحلة إلى أسوان بالطائرة؟ وأجابه الرجل قائلا: حوالى الساعتين.. إذ تهبط فى مطار

الأقصر.. ثم تعاود الاقلاع.. وذلك يستغرق أكثر من نصف الساعة.

عارف: المسافة ٩٠٠ كيلومتر بين القاهرة وأسوان!! وتوقفت السيارة عند سلم الطائرة.. وأسرع المغامرون الثلاثة بارتقاء سلمها.. واختاروا مقاعدهم عند مؤخرة الطائرة.. بعيدا عن «مارك» و «إريك».

بدأت الطائر تستعد للإقلاع. . وهتف «عارف» وهو يربط حزام المقعد حول وسطه. . كما تشير اللوحة المضيئة أمامه: هل تعرفون أن «أسوّان» مدينة عمرها آلاف السنين؟!

عالية (ضاحكة): نعم نعرف. وكان الفراعنة يسمونها «سُونُو» ومعناها السوق. لأنها كانت مركزا للتجارة بين مصر وأفريقيا.

وسمع المغامرون الثلاثة صياح رجل غاضب عند مقدمة الطائرة.. ورأوا إحدى المضيفات تقف أمام «إريك».. وسمعوها تقول له.. بالإنجليزية.. في هدوء وأدب: هذه يا سيدى طائرة مصرية.. ومصر بلد مسلم.. ونحن لا نقدم الخمر لركابنا. ووقف «عامر» مكانه.. يصفق في حماس.. وقد أثار إعجابه موقف المضيفة الشجاعة المهذبة.. وأدار «إريك» رأسه.. فأغضبه وزاد من غيظه رؤيته «لعامر».. وقام من مكانه متجها إلى دورة المياه.. عند مؤخرة الطائرة.. ولكنه توقف طويلا عندما وضل إلى

مكان «عامر» الذى اتسعت ابتسامته الساخرة.. ردا على نظرات الغضب التى ارتسمت على وجه «إريك».. الذى غمغم قائلا بالإنجليزية: ولد أحمق!

أثم مضى فى طريقه وهو يصر على أسنانه بويهمهم بكلمات غير واضحة.

وهبطت الطائرة مطار الأقصر بعد حوالى الساعة منذ إقلاعها.. ولم يغاردها مع بعض ركابها.. «مارك» أو «إريك» الذي استغرق في النوم.. فلم يستيقظ إلا عندما درجت الطائرة فوق أرض مطار «أسوان».

وكانت سيارة فندق النخيل في انتظار نزلائه. وفوجي «إريك» برؤية المغامرين الثلاثةب داخل السيارة.. قبل وصوله وزميله إليها.. وكان ذلك بتوجيه من «عالية» التي قالت:

هيا نسبقهم إلى السيارة.. فلا يظنان أنهما مراقبان.. أو متبوعان.

وحاول.. بعد أن حدثه «إريك» عن شكوكه.. ورؤيته لهم في متجر الهدايا بفندق مصر.. تحدث إليهم «مارك» بالألمانية.. ثم أجبرته نظرات الدهشة والتساؤل.. التي ارتسمت على وجوهم.. على محادثتهم بالإنجليزية.. فتعالت ضحكاته.. ورفيقه «إريك» أمام محاولاتهم اليائسة المتخبطة في إعداد جمل لا معنى لها بالإنجليزية.. مما دعا «مارك» إلى أن يقول لرفيقه بالألمانية.. التي بالإنجليزية.. مما دعا «مارك» إلى أن يقول لرفيقه بالألمانية.. التي



رأى المغامرون الثلاثة إحدى المضيفات تقف أمام داريك،

يعرفها المغامرون الثلاثة: إنهم أطفال ثرى مصرى.. أو عربي. قدموا أسوان للسياحة!

والتفت «إريك» ناحية «عامر» الذي كان يحدق في وجهه ببلاهة مصطنعة. . وهو يقول: كم يغيظني هذا الولد يغيظني هذا الولد الأحمق الذي وقف يصفق داخل الطائرة. .

وسمع المغامرون الثلاثة رفيقه «مارك» يقاطعه قائلا في حس: ابتعد عنه وإلا تعرضنا لمتاعب لا داعي لها. . ومن يدرى ربما كانوا من أبناء أصحاب النفوذ.

وصاح «عامر» وهو يتطلع من نافذة السيارة: المسافة بعيدة بين «أسوان» ومطارها!!

وصاح «عارف» قائلا: انظروا. هذا هو خزَّان أسوان القديم! وتأمل المغامرون الثلاثة منظر الخزان القديم.. القائم في العراء..

وعاد «عارف» يقول: فكرة إنشاء خزان مياه عند «أسوان» ليست حديثة.. بل هي قديمة.. عمرها حوالي الألف عام!! عامر (بدهشة): ماذا تعني؟!

عالية (ضاحكة): أخبرنا يا دائرة المعارف المتحركة..

عارف (مبتسما): أرسل «الحاكم بأمر الله» إلى «الحسن بن الهيشم».

عامر (مقاطعا): أهو «ابن الهيثم» المهندس وعالم الرياضيات الكبر؟

عارف: نعم. بلغ الخليفة الفاطمى قول «ابن الهيشم» أنه لوكان بمصر لعمل فى نيلها عملا يصلح به النفع فى كل حالة من حالاته. . من زيادة ونقصان . . فدعاه الخليفة إلى الحضور من «بغداد».

عالية (متسائلة): وهل حضر «ابن الهيثم» إلى بمصر؟

عارف: نعم وطالبه الخليفة بما وعد به فى أمر النيل. وجاء «ابن الهيثم» إلى «أسوان» ومعه الصناع المهرة. ووصل إلى الشلال. وعاين الموق الذي حدده.

عالية (مقاطعة): وهل أقام الخزان؟

عارف (ضاحكا): امتنع «ابن الهيثم» عن تنفيذ فكرته. ` وتظاهر بالجنون.

عامر (بفخر): وكيف به لو جاء اليوم . . وشاهد السد العالى الجبار!! ساد الصمت . . وارتسمت علامات الدهشة على وجوه المغامرون حين سمعوا «مارك» يترجم حديثهم إلى «إريك» بالألمانية . .

ويضحك «إريك».. ثم ينظر إلى عامر بغيظ.. ويقول: ولد أحمق!

## 



تجتاز السيارة بوابة الفندق. . وتمضى عبر أشجار النخيل الباسقة . إلى حدائق غناء زاهرة تحتضن مبانى الفندق المتناثرة . . ذات القباب البيضاء ، والشرفات الحشبية العريضة . . الداكنة اللون . . المطلة على النيل . . الذي تراصت عند شاطئه أشجار الذي تراصت عند شاطئه أشجار

الدوم العالية.. وقد بدت من خلفها أشرعة المراكب السارية.. خفاقة بيضاء.. تحجب جانبا من صخور «الجَنْدَل الأول»، الضخمة السوداء، التي تعترض مجرى النهر العظيم.

ويقبل المغامرون الثلاثة على مكتب الاستقبال بعد أن يغادره «مارك» و «إريك». ويفرحون عندما يجدون غرفهم بالطابق الأرضى من المبنى الكبير. الذى تطل نوافذه على حمام السباحة الدائرى الشكل. المبطنة جدرانه وقاعه بألواح القيشاني الخفيفة الزرقة «وسط أحواض الورد الأحمر. وشجيرات الياسمين الأبيض المؤهوة».

وزادت فرحتهم حين قال موظف الاستقبال: الأدوار العليا من

الفندق مشغولة.. أعددنا خمس غرف في الدور الأرضى للقادمين, من فندق مصر..

عالية (في دهشة): خمس غرف ولكننا حجزنا ثلاث غرف. . الموظف (مقاطعا): هذا صحيح. ولكن فندق مصر حجز أيضاً لاثنين من الأجانب أحدهما من العاملين به.

عارف (بسذاجة): العاملين به؟

الموظف (مبتسما): نعم هو مدير حسابات الفندق.

عامر (ضاحكا): والآخر مراجع حسابات..

الموظف: لا.. لا.. الثانى سائحب أجنبى.. وقد حجز فور وصوله منذ قليل ثلاث غرف لبعض أقاربه.

عالية (بسذاجة): أحضر معه ثلاثة من أقاربه!!

ويتعجب «الموظف» من غبائها. . ولكنه يقول: لا يا آنستي.

سوف يحضرون من «فيينا» في وقت متأخر من الليل.

عارف: وحجزت لهم في الطابق الأرضي؟

ويتنهد «الموظف» قبل أن يجيبه متعجبا: طبعا. ألم أقل أن غرف الأدوار العليا مشغولة!!

ويتناول المغامرون الثلاثة الشاى وكعك الفاكهة.. في شرفة الفندق العريضة.. وسط عدد من النزلاء. ويقبل عليهم شاب طويل أسمر يرتدى «بدلة» رمادية اللون.. من الكتان الخفيف.. يتقدمه أحد موظفى الفندق الذي يقدمه إليهم قائلا: الرائد

«أشرف» طلب مقابلتكم...

ويقاطعه الرائد «أشرف» قائلا في هدوء.. وابتسامة رقيقة ترتسم على وجهه: قَدِمتُ للترحيب بكم.. وإبلاغكم أطيب تمنيات العميد «ممدوح» الذي اتصل بنا تليفونيا.. منذ قليل.. ويرحب به المغامرون الثلاثة.. وتناوله «عالية» قدحا من الشاى فيتقبله شاكرا.. ويستأذن موظف الفندق في الانصراف.. ولكن الرائد «أشرف» يمسك به.. وهو يقول: أحب أن أقدم لكم صديقي «الكابتن إبراهيم» مدير الأمن بالفندق.

الكابتن «إبراهيم»: أعرف العميد «ممدوح» الذي شرفنا بإقامته في الفندق في شتاء العام الماضي..

واتسعت ابتسامته وهو يكمل قائلا: كما أنى أتابع فى شوق وتقدير مغامراتكم الفريدة التى تنبئ عن ذكائكم وشجاعتكم.. وقاطعته «عالية» قائلة وقد أطرقت خجلا: أشكرك كثيرا.. وإن كنت قد أخجلت تواضعنا.

وعاد الكابتن «إبراهيم» يكمل قائلا: أنا رهن إشارتكم... ويسعدني القيام بما تطلبون من خدمات.. فمن يدرى !! ربما كنتم بصدد مغامرة جديدة..

عامر (ضاحكا): ربما.. وربما.

وينصرف الكابتن «إبراهيم» وهو يلح عليهم في ضرورة الاتصال به عند الحاجة. . ويعرض الرائد «أشرف» خدماته

بدوره. فيشكره المغامرون الثلاثة. ويبادر بالانصراف لبعض مشاغله. بعد أن يقدم «لعامر» بطاقته قائلا: أطلبني في أي وقت تشاء. وتسعدني مساعدتكم.

ويقترب منهم أحد موظفى الفندق حاملا قلما ودفترا صغيرا. . ويعرض عليهم الاشتراك فى الجولة النيلية الصباحية التى يعدها الفندق للراغبين من نزلائه . ويحاول «عارف» الاعتذار . . فتسكته «عالية» . . وتعلن ترحيبهم وموافقتهم . . ويدون «الموظف» اسماءهم وهو يقول مشيرا ناحية «مَرْسيَ» الفندق : قاربنا الشراعى كبير ومريح . . والجولة قصيرة وممتعة . .

ويتبع المغامرون الثلاثة عددا من النزلاء الذين غادروا مقاعدهم بالشرفة إلى مرسى القوارب. وتهمس «عالية» قائلة: وافقت على الاشتراك في الجولة النهرية عندما قرأت اسمى «مارك» و «إريك» في المدفتر...

ويسبقهم عأمر إلى الدرج المؤدى إلى «المرسي».. ويراه «إريك» وهو يهبط الدرجات الحجرية، في حرص فيصيح قائلا: ولد أحمق! وينساب المركب الشراعي فوق صفحة انيل الهادئة.. قرب الشاطئ الشرقي.. حيث ترسو الفنادق العائمة.. الفاخرة.. ويقترب القارب من جزيرة تتوسط النهر.. ويقول الراكب الجالس بجانبهم. هذه جزيرة أسوان.

ويستعرض «عارف» معلوماته الوافرة فيقول: كان اليونانيون

يسمونها جزيرة «الفنتين» أى جزيرة العاج أو سن الفيل! عامر (صائحا): وأطلق عليها العرب اسم الجزيرة الزاهرة لأنها كانت عامرة بالزراعة والنخيل..

ويضحك الجالس بجانبهم.. ويمضى معهم فى لعبة المعلومات.. فيقول مشيرا إلى مبنى صغير.. تحيط به حديقة غناء: وهذا وهو متحف «أسوان».. وكان مقرا للمهندس الإنجليزى الذى بنى خزان أسوان القديم..

عارف (مقاطعا): زرنا المتحف في العام الماضي.. وشاهدنا معروضات أثرية يزيد عمرها عن الخمسة آلاف عام..

عالية (مقاطعة): وبه آثار من عهد الفاطميين بناة القاهرة والأزهر.

ويشير الجالس بجانبهم ناحية «المُرْسَى» الموصل إلى المتحف. . ويقول: وهنا مقياس النيل. . أقيم أيام محمد على . . وأصبح ولا قيمة له بعد السد العالى . .

وتشير «عالية» على جزيرة تلى جزيرة بأسوان جنوبا.. وهي تقول: وهذه جزيرة النباتات.. رأينا بها أنواعا لاحصر لها من نباتات المناطق الحارة..

ويعود المركب الشراعى إلى «مَرْسَى» الفندق. ويرتقى ركابه الدرج المؤدى إلى الحديقة. ويتوقف «إريك» أمام حمام السباحة. ثم يلحق برفيقه. ويتجه الاثنان إلى غرفهما. بينها

يفضل المغامرون الثلاثة الجلوس تحت واحدة من «الشَمَاسى» العريضة الملونة. المتناثرة حول حمام السباحة. وفوق الحشائش الخضراء. ويعود «إريك» بعد قليل. ويسارع بالقفز إلى الماء. ويلمح المغامرون الثلاثة «مارك» الواقف في نافذة إحدى غرف الدور الأرضى. من المبنى الكبير. وهو يتابع ببصره «إريك» الذي يسبح في الحمام.

ويترك المغامرون الثلاثة الحديقة إلى الشرفة لتناول الحلوى والمرطبات. فيشاهدون «مارك» وهو يحادث سائق عربة الفندق الواقفة عند البوابة. ويسرع المغامرون الثلاثة إلى الكابتن «إبراهيم» الذي يستدعى السائق بعد أن انصرف «مارك» عائدا إلى غرفته.

ويسأل الكابتن «إبراهيم» السائق عها دار بينه وبين الرجل الأجنبى من حديث. فيخرج «السائق» ورقتين من فئة العشرة جنيهات. يضعهها على المكتب وهو يقول: «الخواجة» أعطانى عشرين جنيها، وقال إنه يريد الذهاب بسيارة «بيچو استيشن» إلى المطار.

الكابتن «إبراهيم»: وكيف كان حديثكما؟ هل تعرف الألمانية؟ السائق: لا.. ولكن الخواجة يعرف العربية..

وتنظر «عالية» إلى أخويها وهي تقول: اكتشفنا معرفته للعربية هذا الصباح.

عارف (في دهشة): عشرون جنيها من أجل الذهاب إلى المطار!!.. ولماذا يريد سيارة كبيرة؟؟

السائق: الخواجة يريد الذهاب إلى المطار فى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل. لاستقبال سيدة مريضة مقعدة وزوجها والممرضة المصاحبة لها. .

الكابتن «إبراهيم»: تقصد طائرة الثالثة والنصف صباحا القادمة من «فيينا» في طريقها إلى «نيروب»؟

السائق: نعم.

الكابتن «إبراهيم»: الأجر معقول.. فالسيارة الكبيرة تتقاضى خمسة جنيهات لتنقلك إلى المطار نهارا.. وليس فى مثل هذا الوقت المتأخر من الليل.

عامر: والسيارة تعود من المطار محملة بالركاب. . بعد أن تنقلك إليه. .

وينصرف السائق من الغرفة.. وتقول «عالية»: أعتقد أن لا مفر لنا من دفع هذه الغرامة.

الكابتن إبراهيم (بدهشة): غرامة!؟

«عالية» (ضاحكة): أقصد العشرين جنيها.. فنحن بدورنا في حاجة إلى سيارة تقلنا في هذا الوقت إلى المطار..

يهتف الكابتن «إبراهيم» قائلا: سيارتي «الفُولكس» الصغيرة في خدمتكم. . وتحت أمركم.

ويشكره المغامرون الثلاثة على شهامته.. ويقول «عارف» في حيرة.. وبعد تفكير: «مارك» و «إريك» يحضران إلى «أسوان».. فلا يبارحان الفندق لمشاهدة معالم المدينة.. كغيرهما من زوارها!!

عالية: فيا السبب في حضورهما إلى «أسوان»؟

عارف: مقابلة أقارب «إريك».

عامر (مقاطعا): ولماذا يحضر أقاربه إلى «أسوان»، بدلا من القاهرة؟

عالية: ويجبرانه و «مارك» على الحضور إلى أسوان لمقابلتهم!! عارف: والقاهرة أقرب للقادم من «فيينا» عن أسوان! عالية (بتؤدة): الفارق كبير بين مطار «أسوان» الصغير الهادئ، ومطار القاهرة الدولى.. الذي يعج بالحركة.. ليل نهار.. عامر (مقاطعا): ويعج أيضا برجال الأمن والجمارك المدربون

على مراقبة القادمين إلى البلاد.. والمغادرين لها..

عالية: والفارق كبير بين النشاط واليقظة أثناء النهار.. والتعب ومغالبة النوم في الساعة الثالثة والنصف صباحا..

عامر (مقاطعا): وما الذي تقودنا إليه هذه المقارنة يا أم الأفكار؟ عالية: تقودنا إلى الهدف من وراء لقاء القادمين إلى «أسوان».

عارف: وما هو ذلك الهدف يا ترى؟؟

عالية (ضاحكة): هذا هو اللغز الغامض الغريب!!

## 



مبنى مطار. «أسوان» الصغير. وبضعة مصابيح كهربائية تبدد الظلمة التي تلف المكان الهادئ. البعيد عن العمران.

ويسرحب «عامس» بأقداح الشاى الحار وهو يشكو من برد الليل القارس في صالة المطار

الصغيرة. ويسمعون أزيز الطائرة وهي تحلق فوق المطار.. ويعلو هدير محركاتها.. وتفترش أنوار مقدمتها الممر الذي تمرق فوقه.. ثم تتوقف.. ويعود الهدوء إلى المكان.

ويشاهد المغامرون الثلاثة باب الطائرة وهو يفتح. ويخرج منه بعد لحظات. رجل قصير القامة. نحيل الجسم. يحمل امرأة بين ذراعيه. ويهبط بها سلم الطائرة. تتبعه امرأة طويلة القامة. متينة البنية. ترتدى معطفًا خفيفًا أبيض اللون. وتغطى رأسها بمنديل عريض (إيشارب) أبيض. وتحمل مقعدًا من النوع المتحرك الذي يستخدمه الذين يقعدهم المرض عن الحركة. ويتوقف الرجل القصير بجوار سلم الطائرة حتى تلحق به المرأة الضخمة.

التى تلبس زى الممرضات الأبيض. . فتضع المرأة التى يحملها فوق المقعد المتحرك . . ثم تغطى ساقيها النحيلتين ببطانية صوفية . . قبل أن تدفع المقعد أمامها . .

ومن نافذة مكتب «مدير الحركة».. التي تشرف على صالة الاستقبال.. والمنطقة الجمركية.. يرى المغامرون الثلاثة «إريك» وهو يصيح مناديًا: «هِلْدَا.. هِلْدَا»..

وتلوح المرأة النحيفة المقعدة.. ذات الشعر الأبيض.. الجالسة فوق المقعد المتحرك. بيدها. ويحاول «إريك» أن يمرق من باب الصالة إلى ساحة المطار فيمنعه أحد الجنود في حزم وأدب. ويستأذن مدير الحركة من صديقه «إبراهيم» والمغامرين الثلاثة في مغادرتهم لبعض أعماله.. ويتركهم في مكتبه يرقبون الأحداث.. فيشاهدون وصول المرأة المقعدة وزوجها والممرضة إلى المنطقة الجمركية.. ويقدم الرجل القصير جوازات سفرهم إلى الموظف المختص.. وهو يشير إلى ذات الشعر الأبيض.. ويصيح المؤلف المختص.. وهو يشير إلى ذات الشعر الأبيض.. ويصيح قائلاً: هذه زوجتي.. مريضة بالشلل كها ترى.

ويشير إلى ذات المعطف الأبيض قائلاً: هذه ممرضتها الخاصة. ويدفع المقعد المتحرك ناحية «موظف الجمرك». ويرفع البطانية عن ساقى العجوز المريضة. ثم يحاول رفعها عن المقعد المتحرك المعدن. ذى العجلات العريضة على جانبيه. وتتقدم الممرضة الضخمة لمعاونته. ولكن «موظف الجمرك» بعد نظرة فاحصة

للمقعد وصاحبته.. يرجو منها إعادتها إلى مقعدها. ويمد الرجل القصير يده إلى حقائبهم يفتحها.. ويخرج بعض محتوياتها وهو يقول: لا شيء معنا غير الملابس.. وحقيبة ملأى بالأدوية.

ويهز رأسه.. والموظف يفحض الأمتعة.. ثم يقول وهو يفتح حقيبة الأدوية: كل هذه الأدوية وغيرها.. لم تنجح وما زالت عاجزة عن الحركة..

ويسكت لحظة.. ثم يمضى قائلاً: سمعنا عن دفء أسوان.. وعن رمالها الساخنة.. يغطى بها جسد المريض بالروماتيزم فيشفى ويصبح قادرًا على الحركة.. فهل هذا صحيح ؟

ويعطف «موظف الجمرك» على الرجل القصير. . فيتمنى الشفاء لزوجته . . ويساعده على إغلاق حقائبه . . ويبتسم للمرأة المريضة وهو يشير بيده إلى خارج المنطقة الجمركية قائلاً : أتمنى لكم إقامة طيبة في «أسوان».

ويرحب «إريك» ورفيقه بالقادمين.. وترفع الممرضة العجوز المريضة وتجسلها داخل السيارة.. ثم تتجه بالمقعد المتحرك إلى مؤخرة السيارة ويمد السائق بده لمساعدتها في رفعه.. ولكنها تبعد يده عن المقعد.. وتشير بيدها طالبة منه الابتعاد عن طريقها. وينطلق السائق بالسيارة بعد أن استقر ركابها الخمسة داخلها.. وتبعتهم على مبعدة سيارة. الكابتن «إبراهيم».. حتى بوابة الفندق.. حيث يوقف الكابتن «إبراهيم» سيارته.. ويغادرها

والمغامرون الثلاثة.. ويمضون إلى الداخل سيرًا على الأقدام وتمضى السيارة «بيچو استيشن» بركابها، حتى المبنى الكبير من الفندق. ويودع المغامرون الثلاثة الكابتن «إبراهيم» شاكرين.. فيقول ضاحكًا: أخشى أنكم تكثرون من قراءة الألغاز.

وينظر إليه المغامرون الثلاثة في دهشة وتساؤل، فيقول:

- سهرت ليلة طويلة بدون داع..

عامر (مقاطعًا): بدون داع!!

الكابتن «إبراهيم»: لا تحدثونى عن إحساس خفى يجعلكم تؤمنون بأن من تبعناهم الآن من المطار. . أفراد عصابة خطيرة! عارف (مقاطعًا): نحن نتبع حقائق. . وأحداث مريبة. وليس تخيلًا أو إحساس خفى . .

ويهر الكابتن «إبراهيم» رأسه. . ويقول في تؤدة: لا أرى في الأمر شيئًا مما تقولون . . وكثير من المرضى الأجانب يفدون إلى «أسوان» أملًا في الشفاء . . وهربًا من برد «أوربا» القارس ويتجه المغامرون الثلاثة إلى غرفهم . ولكنهم يتوقفون عن السير . . بعد انصرافه . . ويتخذون لهم مخبئًا خلف أشجار النخيل . . فيشاهدون الرجل القصير يتجه إلى مكتب الاستقبال مع «إريك» و «مارك».

بينها يقف السائق بجانب سيارته. . · تاركًا للمرضة الخشنة الطبع مهمة إخراج المقعد المتحرك من السيارة. . ووضع المريضة المقعدة

فوقه. . وإحاطة جسدها بالبطانية الصوفية . . ثم الوقوف كجندى الحراسة المتنبه خلف المقعد.

ويقبل أحد من موظفى الفندق، يتبعه «مارك» و «إريك» وخلفهم الرجل القصير محاولاً اللحاق بخطواتهم، ويحيى الموظف المرأة المقعدة، ويتقدم الجميع إلى حجراتهم بالطابق الأرضى. ويشاهد المغامرون الثلاثة موظف الفندق وهو يفتح باب الغرفة الأخيرة بالممر. ويشير إلى الممرضة الضخمة فتتجه بالمقعد المتحرك إلى داخل الغرفة. يتبعها أحد خدم الفندق حاملاً حقيبة متوسطة الحجم. ويتفح الموظف باب الحجرة المجاورة. فيطل الرجل القصير برأسه داخلها. وهو يهز رأسه مسروراً. ويشير الموظف إلى الغرفة الثالثة قبل انصرافه. ويلحق به خادم الفندق بعد أن يضع بقية الحقائب في الغرفة الأخيرة. ويقف الرجال الثلاثة في يضع بقية الحقائب في الغرفة الأخيرة. ويقف الرجال الثلاثة في الممر يتابعونها بانظارهم إلى أن يختفيا وسط أشجار الحديقة. ثم يدخلون الحجرة الأخيرة. وتلحق بهم الممرضة وهي تدفع أمامها المقعد المتحرك الخالى.

ويخرج الرجال الثلاثة من الغرفة. ، تاركين الممرضة وحدها. ، ويودع الرجل القصير «مارك» و «إريك» قبل أن يدخل الغرفة المجاورة. ، ويتجه الاثنان إلى غرفتيهما المجاورتين لغرفة الممرضة. ويغلق كل منهما الباب من خلفه. . وتمضى لحظات قبل أن تطفأ أنوار الغرف الحمسة. .

ويتسلل المغامرون الثلاثة إلى غرفهم.. ولكنهم يتوقفون عند باب «عالية» حين يسمعون صوت المؤذن يردد تسابيح الفجر فى خشوع قبل أن يؤذن للصلاة. وتنظر «عالية» إلى أخويها قائلة: هيا نتوضاً ونصلى الفجر فى غرفتى.

وينشط «عامر» و «عارف».. ويسارعان إلى الوضوء في حمام غرفتها ويطلب «عامر» من «عالية» إضاءة مصباح الغرفة.. ولكنها تعتذر لخوفها من هجوم أسراب الناموس من النافذة المفتوحة.. وتقول: الجوحار. وأنا لا أحب استخدام جهاز التكييف.. ويقول «عارف»: يكفينا الضوء الخافت الذي يتسلل إلى الغرفة.. وعبر النافذة من المصابيح المحيطة بحمام السباحة. ويصلى ثلاثتهم.. بعد سماعهم أذان الفجر.. ينطلق جليًا رخيبًا.. وسط الهدوء المحيط بهم.. وتحاول «عالية» أن ترتب أحداث اليوم الطويل الذي بدأ في الصباح المبكر.. بمطار القاهرة الدولى.. أملاً في الوصول إلى ما يرشدهم إلى ما وراء هذه الأحداث من أسرار خافية.. ويقوم «عامر» من مكانه.. وهو يغالب النوم.. ويتجه إلى النافذة.. فيزيح أستارها الرقيقة.. ويتجه ببصره إلى حمام السباحة..

وسرعان ما يهمس قائلًا فى دهشة: ما هذا؟!!.. ماذا أرى؟!! ويسرع إليه «عارف» و «عالية».. التى تقول هامسة: أرى فتاة تسبح فى حمام السباحة. ويصل إلى أسماعهم صوت رجل خشن ينادى بلهجة حادة: - هيلدا.

وتخرج من حمام السباحة فتاة قصيرة، نحيفة القوام. وتجرى إلى نافذة الغرفة الأخيرة بالطابق الأرضى، وتقفز إلى داخل الغرفة. وينظر المغامرون الثلاثة إلى بعضهم في حيرة ويقول «عارف»:

- من تكون هذه الفتاة؟

ويقفز «عامر» بهدوء من النافذة.. وهو يجيبه قائلًا: تعالى مهى حتى تعرف الإجابة على سؤالك.

وتتبع «عالية» «عارف» الذي تسلل خلف «عامر» في خطوات متلصصة. . يحنون رءوسهم حين يمرون أمام نافذة خشية أن يراهم أحد من سكان غرف الطابق الأرضي. . إن كان مستيقظًا.

وسمع المغامرون الثلاثة صوت صفعة مدوية حين اقتربوا من نافذة الغرفة الأخيرة.. وأعقبه صوت آهة مكتومة تلاها صوت خشن خافت بالألمانية: أنت فتاة غبية لا تقدرين عاقبة أفعالك! وتناهى إليهم صوت الفتاة خافتًا.. مرتعشًا.. وهى تقول: الكل نيام من حولنا.. والجو شديد الحرارة.. وجهاز التكييف معطل.. وأغراني الهدوء.. ومياه الحمام الباردة.

وزحف «عامر» حتى وصل إلى قاعدة النافذة ورفع رأسه قليلًا. قليلًا. حتى تمكن من رؤية ما بداخل الغرفة. فعاد يخفض رأسه وصوت الرجل الخشن الخافت يقول: لا تخلعيه أبدًا.

ورجع «عامر» في هدوء إلى «عارف» و «عالية». وأشار إليها بالعودة. وسرعان ما قفز ثلاثتهم إلى داخل غرفة «عالية» التي أقبلت على «عامر» متسائلة: ماذا رأيت يا «عامر»؟

وهزّ «عامر» رأسه.. وقال: أكاد لا أصدق ما رأيت!! ولكزه «عارف» بيده.. وهو يقول بلهفة: أفصح يا «عامر».. الله يهديك!!

عامر: رأيت رجلًا ضخًا.. حليق شعر الرأس.. يرتدى معطفًا أبيض اللون..

ويسكت «عامر». فتهزه «عالية» قائلة: أكمل يا أخى. معامر: الرجل الضخم يلقى قناعًا من المطاط. مثبت عليه شعر أبيض. إلى فتاة نحيفة. . ثوبها مبتل بالماء . وشعرها قصير. ويسكت «عامر» في ذهول. . فتهزه «عالية» قائلة: أكمل أكمل!

عامر: الفتاة النحيفة تبكى وهى راكعة على الأرض... عارف (فى دهشة): من يكون هذا الرجل الأقرع؟ عالية (فى هدوء): الممرضة!

ويتساءل «عامر»: ومن الفتاة ذات الشعر القصير الأسود؟ عالمة (في استنكار): ألا تعرف يا عامر؟!! ويهز «عامر» رأسه غير مصدق!!!

## 



أفاق «عامر» من دهشته...
بعد لحظات من اكتشافه
الخطير.. وصاح «عارف» يدعوه
إلى الدهاب إلى غيرفها
المجاورة.. للنوم بضع
ساعات.. بعد أحداث السهرة
الطويلة المضنية.. ولكن «عالية»

السكوت. . وهي تصيخ السمع . . ثم تهمس قائلة : أسمع أصواتًا هامسة خارج الغرفة.

ويسرع «عامر» إلى باب الغرفة يديز مقبضه ببطء.. خشية أن يصدر صوتًا.. ويطل برأسه من الباب الموارب.. فيلمح «مارك» و «الرجل القصير» يسيران في الممر.. ثم يتوقفان على مقربة.. وكان «القصير» يتحدث في انفعال.. وبصوت خافت متهدج. ورأى «عامر» «مارك» يربت على كتفه قائلاً: لا تخف ولا داعى للعجلة..

ويعلو صوت «القصير» وهو يقول: يجب التحرك بسرعة.. بعد ما فعلته «هليدا» الحمقاء! ويسكت قليلًا.. ثم يضيف قائلًا: وحديث «إريك» عن الولدين والبنت الذين رآهم أول مرة فى فندق مصر.. ثم فى الطائرة.. فى الصباح التالى.. ثم هنا فى نفس الفندق.. ويعود إلى الصمت.. ثم يمضى قائلًا: ومن يدرى؟!! ربما كانوا فى الغرف المجاورة لنا؟!!

ويقاطعه «مارك» قائلًا: من السهل القضاء عليهم.. وإن كنت أومن ألا ضرر من ورائهم.. وأن الأمر عادى للغاية.. الأولاد نزلاء في فندق مصر.. وهذا الفندق تابع له.

ويقاطعه «القصير» قائلًا في حدة: قم بتنفيذ ما أمرتك به. هذا أمر.

ويحنى «مارك» رأسه ويستدير متجهًا إلى الحديقة.. ويعود «القصير» إلى غرفته في سكون. ويدير «عامر» رأسه عبر الباب الموارب.. فيرى «مارك» متجهًا إلى بوابة الفندق.. فيشير إلى «عارف» قائلًا: هيا بنا.

ويطيع «عارف».. وتسأل «عالية»: إلى أين؟.. ماذا رأيت؟ عامر: «مارك» في طريقه إلى خارج الفندق.. تنفيذًا لأمر الرجل القصير العجوز.. خدى حذرك.. لا تغادري الغرفة.. ويشير إلى «تليفون» الغرفة.. وهو يكمل قائلًا:

اتصلى بالكابتن «إبراهيم».. إذا أحسست بخطر.
عالية: ماذا تعنى؟!

عامر: فهمت من حديث الرجل القصير مع «مارك» أنهم كشفوا أمرنا... وربما حاولوا الاعتداء علينا..

عالية (مقاطعة): خذا الحذر.. واتصلا بالرائد «أشرف» إذا جدً في الأمر شيء.

ويمضى «عامر» و «عارف» إلى البوابة عدوا.. وقد بدأ النهار ينشر نوره.. ويلمحان «مارك» يهرول فى خطوه.. إلى أن يصل إلى كورنيش النيل.. فيتوقف محاولاً إيقاف سيارة أجرة.. فلا يستجيب سائقها لإشارته.. وينحرف «مارك» إلى أحد الشوارع الجانبية.. وينطلق بخطوات مسرعة فى شارع «أبطال التحرير» ولم يجد «عامر» و «عارف» صعوبة فى متابعته عبر الطرق الخالية.. وقد حجبتها عن نظره السيارات المتراصة على جانبى الطريق.

ويتوقف «مارك» عن العدو حين يصل إلى ميدان «المحطة»...
ويتجه إلى أحد المقاهى.. ويقترب أحد الجالسين الذى يهب من جلسته.. ويشير إلى مبنى كبير فى الجهة المقابلة من الميدان. ويعبر «مارك» الميدان.. بعد أن يلوح بيده للرجل شاكرًا... ويقول «عامر» وهو يتابعه ببصره: «مارك» دخل مكتب التليفون والتلغراف!!

ويتلفت «عارف» من حوله. . فيري متجرًا. . يعرض صاحبه عند مدخله ملابس شعبية . . وحقائب وأكياس من القش وسعف



وتقدم «عارف» حسب خطة «عامر» ناحية المقعد المتحرك

النخيل.. وتماثيل صغيرة خشبية ومن قرون الحيوان.. إلى جانب منتجات «أسوان» من التمور والكَرْكَدِيه وثمار الدُّوم والأعشاب الطبية.. وغيرها. وكان صاحب المتجر يستمع فى خشوع إلى تلاوة مباركة من آى الذكر الحكيم من جهاز «الراديو» الكبير.. الموضوع فوق رفٌ مثبت بالجدار.. بجانب «مَبْخُرة» نحاسية صغيرة تفوح منها رائحة خشب «الصنْدَل» الثمين. ويقول «عارف» لأخيه: ما رائحة خشب «الصنْدَل» الثمين. ويقول «عارف» لأخيه: حامتقد أن «مارك» دخل المكتب لإجراء مكالمة تليفونية خارجية.

عامر: وربما دخله لإرسال برقية..

عارف: لا يا أخى.. إرسال برقية لا يستغرق وقتًا طويلًا.. فأنت تغادر المكتب بعد دفع أجر إرسالها..

عامر: أحسنت يا أخى . . «مارك» أمضى وقتًا طويلًا داخل المكتب . .

عارف: وسوف يطول انتظاره. . فالمكالمات التليفونية الخارجية تتطلب وقتًا طويلًا.

عامر (بحيرة): ترى ما الذى تهدف إليه هذه العصابة؟! عارف: لابد وأن الهدف كبير. . وإلا ما فكّر «مارك» في قتلنا. عامر (مقاطعًا): ورفض رفيقه الفكرة خشية انكشاف أمرهم. . لا رحمة بنا!!

ويشير «عارف» إلى الثياب الشعبية.. المعلقة عند مدخل

المتجر.. وهو يقول: ما رأيك في هذه الثياب؟

ويتعجب «عامر» من السؤال.. ولكنه يجيب قائلاً: جميلة.. ويقبل زوَّار «أسوان» على شرائها.. مثل ثياب قرية «كِرْدَاسَة».. القريبة من أهرام الجيزة..

عارف: ما رأيك لو لبس كل منا «طَاقِية» وجلبابًا أبيض... مثل أبناء «أسوان»؟

عامر (ضاحكا): ونشترى ثوبا «لعالية»..

عارف (مقاطعا): هذا ما أفكر فيه..

عامر (في دهشة): وما الداعي لشراء هذه الثياب؟

عارف: «مارك» ورفاقه يشكون في أمرنا.. وهذا ما دعانا الآن إلى الابتعاد عن مكتب التليفون والتلغراف..

عامر (مقاطعا): يالها من فكرة صائبة!!.. نُتنكر في هذه الثياب فلا نثير شك «مارك» ورفاقه.

ويختار كل من «عامر» و «عارف» ثوبا «جلباب» مناسبا.. وطاقية أسوانية تحليها زخارف من خيوط ملونة.: وينتقى «عامر» لأخته «عالية» ثوبا طويلا.. واسعا.. أسود اللون.. ومنديلا للوأس وشَالاً «طَرْحَة» ملونة.

ويشير «عارف» إلى جهاز التليفون قائلًا: هيا نُكُلُم الرائد أشرف كما أشارت «عالية» ورقم «تليفونه» في البطاقة التي أعطاها لك. ويشرق وجه «عامر».. وهو يخرج البطاقة من جيبه قائلاً: - فكرة عظيمة!

ويستأذن «عامر» صاحب المتجر في استخدام «تليفونه» فيرحب الرجل بطلبه.. ويغادر مكانه إلى خارج المتجر. ويعتذر «عامر» للرائد «أشرف» عن إزعاجه في هذا الوقت المبكر من الصباح.. ويخبره أنه يتحدث من أحد متاجر ميدان المحطية.. بعد أن تعقب «عارف» «مارك» الذي غادر الفندق عدوا.. ودخل منذ فترة.. مكتب التليفون والتلغراف.. وأخبره أنه يخشى الاقتراب من المكتب حتى لا يراه «مارك» بعد أن عرف أنهم يشكون في أمرهم..

وينصحه الرائد «أشرف» بالابتعاد عن «مارك».. ويقول إنه سيرسل من يتعقبه.. وسوف يعرف من مدير المكتب سر ذهاب «مارك» عدوا.. وفي هذا الوقت المبكر.. إلى المكتب.

ويحدثه «عامر» عن الثياب التي اشتراها من المتجر. بعد أن شُكّت العصابة في أمرهم. ويضحك الرائد «أشرف» ويقول: فكرة طيبة! . . وسوف أحضر إليكم بالفندق بعد قليل . . ومعى ما يكمل عملية التنكر . . ويجعلكم في سُمْرَةِ أبناء الصعيد .

ويعود «عامر» و «عارف» إلى الفندق. . ويجدان «عالية» تذرع الحديقة. . جيئة وذهابًا . . في قلق. ويطمئنها «عارف». . ويقص

عليه «عامر» ما قاما به منذ غادرا الفندق. . ويعطيها اللفافة التى تضم ثيابها الجديدة ويتناول الثلاثة طعام الإفطار في الشرفة الجانبية . . المطلة على مدخل الفندق . . مع عدد من النزلاء . ويقبل الرائد «أشرف» تسبقه ابتسامة عريضة . . ويقول : عرفت من مدير مكتب التليفون والتلغراف أن «مارك» أو «الخواجة» على حد قوله طلب مكالمة تليفونية مفتوحة مع رقم معين بالجيزة .

ویتساءل «عامر»: الجیزة!! تری من یکون صاحبه؟!! ویجیبه الرائد «أشرف»: هذا سؤال سهل.. فقد سمعه مدیر المکتب یردد بصوت عال.. فی بدایة المکالمة شاکیر!.. أکلم شاکیر..

عامر (مقاطعًا): شاكر! شاكر البشتيلى!؟ وينظر إليه الرائد «أشرف» في دهشة.. فيوضح قائلًا: شاكر البشتيلي بيته في أطراف الجيزة..

وتقص عليه «عالية» ما يعرفونه عن «شاكر البشتيلى» ومادار من قبل من أحداث. وينظر الرائد «أشرف» إلى المغامرين الثلاثة بإعجاب، ويسأل «عامر»: قلت إن أحداثًا هامة جدّت هذا الصباح...

ويحكى وعامر»: قصة الفتاة الشابة.. السابحة ليلاً.. في حمام الفندق.. وما شاهده في غرفة المريضة العجوز المقعدة بين العملاق

الأصلع والفتاة الصغيرة الحجم. . ذات الشعر القصير الأسود . . وما سمعه من حوار بين «مارك» والرجل القصير .

ويطرق الرائد «أشرف».. برأسه لحظات. ثم يتركهم متجهًا إلى إدارة الفندق.. ويعود بعد قليل قائلًا: كنت أفحص جوازات سفر العجوز المريضة وزوجها والممرضة.

عامر (صائمًا): يالك من ضابط شرطة فَطِنٌ أريب!! ويقول الرائد «أشرف» في تواضع: هذا عملنا.. وكان لابد من اتخاذ هذه الخطوة بعد سماعي لقصة السابحة ليلاً.. والقناع المطاطي وشعره الأبيض.. والرجل الأصلع والممرضة!! عامر (مقاطعًا): وماذا وجدت؟

الرائد «أشرف»: البيانات المدونة صحيحة.. والتزوير في الجزء الظاهر من الأختام على الصور المثبتة..

عالية: أى أن جوازات السفر انتزعت منها صور أصحابها وثبتت مكانها صور المريضة والزوج والممرضة، الرائد «أشرف»: هذا صحيح.. وكان للثقة وحسن الظنّ بأجانب كبار في السن. ومرضى.. الأثر الكبير في نجاح تمثيلية المطار.. في هذا الوقت. وضحك الرائد «أشرف» حين قاطعه «عامر» قائلاً: ولا تنسى الفارق الكبير بين ضوء المصباح في المطار.. وضوء النهار الساطع!! عارف: وأعين موظف الجوازات المرهقة.. وعينيك الثاقبتين. وتكمل «عالية»: وموظف الجوازات يرى أمامه رجلاً

عجوزًا.. يسير بنجانب زوجته المريضة المقعدة.. التي تدفع ممرضة كرسيها المتحرك.. فهل يشك في أمرهم؟!!

الرائد «أشرف»: أحسنت يا عالية! وما كنت لأفكر في فحص جوازاتهم بدقة لو أني لم أستمع لعامر..

ويخرج من جيبه زجاجة صغيرة يناولها لـ «عامر» قائلاً: هذه صبغة ثابتة. . ادهنوا وجوهكم ورقابكم وأذرعكم . . قبل ارتداء الثياب التي اشتريتها اليوم.

وتقول «عالية» أنها كثيرًا ما ترتدى الثوب الأسود الطويل ومنديل الرأس و «الطرحة». عند زيارتهم للأقارب في «قريتهم» القريبة من الزقازيق بمحافظة الشرقية. .

ويذهب المغامرون الثلاثة إلى غرفهم.. ويبقى الرائد «أشرف» في جلسته التي تشرف على بوابة الفندق. ويعود «عامر» بعد قليل.. بلون بشرته الأسمر الجديد.. وهو يخطر في جِلْبَابه الأبيض الواسع.. وقد أزاح طاقيته الملونة قليلاً إلى الوراء.. كأولاد البلد. ويسير «عامر» الهويني أمام الرائد «أشرف» فلا يعرفه.. ويقبل «عارف» و «عالية».. ويضحكان عاليًا حين يعرفان أن الرائد «أشرف» لم يتعرف على «عامر» في هيئته الجديدة.

وتتوقف الضحكات عندما يشاهدون «مارك» مقبلاً عبر البوابة.. وهو يجفف عرقه بمنديله.. ويتابعونه بنظراتهم وهو يسير بخطوات متثاقلة مُتّعَبة إلى غرفته.. ثم ينظرون ناحية البوابة..

حين يقول الرائد «أشرف»: وصل «أسع» و «عرفان». ويشاهد المغامرون الثلاثة رجلين. أحدهما طويل ونحيف. يرتدى جلبابًا أبيض. ومعطفًا من القماش الحفيف. الأصفر اللون. وطاقية بيضاء. ويمسك بعضاة رفيعة من الخيزران. أما الرجل الثاني فكان ضخم الجسم. يلبس قميصًا. و «بنطلون». لونها أزرق. ويحمل جريدة مطوية. يَهُشُ بها. ويقول «عامر»: أعتقد أنها من رجال المباحث الجنائية. الرائد «أشرف»: أصبت يا «عامر» وكان يتابعان تحركات الرائد «أشرف»: أصبت يا «عامر» وكان يتابعان تحركات ومارك» بعد خروجه من مكتب التليفون والتلغراف.

وارتقى الرجل الطويل.. ذو المعطف الأصفر.. الدرجات المؤدية إلى الشرفة.. بينها جلس زميله على أحد مقاعد الحديقة.. الحجرية.. وتظاهر بالاستغراق في قراءة الجريدة.

وقال الرائد «أشرف» للرجل الطويل.. الذي أقبل محييًا: ما أخبارك يا «عرفان»؟

وتنحنح «عرفان» قبل أن يجيب بصوت خشن عميق.. وقد أطرق برأسه: «الخواجة» اتفق مع «الدِشْنَاوِى» على السفر إلى «الأقصر».. والعودة في المساء.. مقابل مائة جنيه.

ورفع «عرفان» رأسه.. وهو يكمل قائلًا: «الخواجة» أعطى «الدِشْنَاوى» عشرة جنيهات «عربون اتفاق».. وكذب عليه. الرائد «أشرف» بدهشة: كذب عليه!!

قال «عرفان»: الخواجة قال إنه مقيم فى فندق «آمون». عالية (مقاطعة): هذا الفندق فى جزيرة «آمون». القريبة من الشاطئ الغرب للنيل..

ويلتفت إليها «عرفان». ويهز رأسه. وهو يقول: وهذاكذب اكتشفناه.. عندما جئنا وراءه إلى فندق النخيل.. ورأيناه الآن وهو يعبر الحديقة.. إلى غرفته...

الرائد «أشرف»: وهل أحضره «الدِشْنَاوى» إلى الفندق؟ عرفان (متنهدًا): لا. «الخواجة» جاء سيرًا على الأقدام. الرائد «أشرف»: وهل اتفق مع «الدِشْنَاوى» على موعد السفر إلى الأقصر؟

عالية: الإجابة على سؤالك تسير أمامنا الآن في الحديقة.





أطل الجالسون في شرفة الفندق على الموكب القادم من المدور الأرضى عبر ممرات الحديقة، يتقدمه مقعد العجوز المقعدة، تدفعه الممرضة الضخمة، ويسير بجانبه الزوج القصير النحيف، يتبعهم «مارك» وقد اشتبكا في حديث طويل.

ويلقى الرائد «أشرف» بتعليماته إلى «عرفان» الذى يسرع الدرج. واللحاق بزميله الذى قام من مقعده. وهو يطوى جريدته. ويتجه الاثنان إلى بوابة الفندق خلف الموكب الذى كان عضى متمهلا، وكأن أفراده يستمتعون بحرارة الشمس اللاهبة. ويغادر الرائد «أشرف» مقعده إلى جهاز التليفون لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الموقف. بعد أن وافق على أن يتبع «عامر» و «عارف» موكب العصابة، وأن يتأخر «عارف» عن «عامر» خطوات، ولا يلحق به إلا إذا دعت الحاجة. وطلب من «عالية» انتظاره في سيارته «لاندروڤر» الصفراء. الواقفة خارج الفندق.

ويغادر «عامر» الشرفة وثبا.. وينطلق بجلبابه الأبيض إلى البوابة فى خطوات سريعة.. يتبعه «عارف».. بعد أن حذرتها «عالية» من الاقتراب من أفراد العصابة.. حتى لا يكتشفوا حقيقتها.. فيأخذوا حذرهم.. ويعدلوا خططهم.. أو يؤجلوا تنفيذها.. فيصبح من العسير معرفة هدفهم الذى زاد غموضه.. مع توالى الأحداث الغريبة.. ورغم اكتشاف حقيقة العجوز المقعدة.. وعرضتها الضخمة.. الخشنة الطبع.

واقترب «عامر» من الموكب. بعد أن غادر أفراده الفندق إلى وكورنيش النيل». ورآهم يتوقفون عند الدرج الموصل إلى أحد الفنادق العائمة. وتوقف «عامر» عن السير حائرا. واقترب «عارف» منه فسمعه يقول: أراهم غيروا خطتهم. وفضلوا ركوب الباخرة النيلية.

عارف (هامسا): يالهم من ماكرين!.. هذا الفندق العائم يقوم برحلات منتظمة بين «أسوان» و «الأقصر».

عامر (ضاحكا): كذبوا مرة ثانية على «الدشناوى»!! عارف: وكلفتهم هذه الكذبة.. العشرة جنيهات التي دفعها «مارك» «للدشناوي».

عامر (حاثرا): وما العمل الأن؟!

عارف: اطمئن. الفندق العائم لا يتوقف إلا عند مرساه في « الأقصر » . . وسوف نسبقه إلى هناك بالسيارة . .

وتوقف «عارف» عن السير.. واستدار ناحية «عامر»

ضاحكا.. عندما رأى الموكب يعبر الطريق إلى الجهة المقابلة.. حيث تقف سيارة «بيجو ٤٠٥ استيشن» زرقاء اللون. ورأى و «عامر».. «مارك» يسبق جماعته إلى السائق الذي كان مشغولا بتنظيف زجاج السيارة الأمامي..

وعبر «عامر» الطريق. ولمحه «إريك» فلم يعره التفاتة. واتجه السائق إلى مؤخرة السيارة يفتح بابها. وأوقفت المرضة المقعد المتحرك بجانبه. وانحنت تحمل العجوز المقعدة إلى باب السيارة الذى فتحه «مارك». وتبعها الرجل القصير و «إريك». ورأى السائق «عامر» على مقربة منه. فأشار إلى المقعد المتحرك. طالبا منه وضعه داخل السيارة. من بابها الخلفى. وانحنى «عامر» لحمل المقعد. وفوجئ لدهشته بثقل وزنه. ثقلا غير معقول !! وضحك السائق ساخرا. عندما وجد «عامر» عاجزا عن رفع المقعد. ولم يكمل السائق ضحكته. إذ فوجئ بالممرضة الضخمة تلقى بالعجوز المقعدة داخل السيارة. وتثب بالمرضة الضخمة تلقى بالعجوز المقعدة داخل السيارة. وتثب بالمرضة المتحرك. فتدفع «عامر» بعيدا عنه.

ويصرخ «عامر» وهو يسقط في عرض الطريق بعد أن اختلَّ توازنه. ويبتسم «عارف» من بعيد إذ يدرك أن «عامر» يتظاهر بالضعف والمسكنة. . حتى لا ينكشف أمره. وآلم «السائق» ما أصاب «عامر» والتفت غاضبا ناحية «الممرضة» الشرسة قائلا: ولد ضعيف. . مسكين!

ولم تلتفت «الممرضة» ناحيته.. بل حملت المقعد إلى داخل

السيارة.. وأحكمت غلق الباب من خلفه بحرص وعناية.. وانحنى «السائق» الطيب القلب فوق «عامر» يساعده على الوقوف.. مواسيا له.. وهو ينفض التراب عن ثوبه الأبيض.. ثم يناوله عشرة قروش.. قبل أن يتركه إلى سيارته فينطلق بها. ويقبل «عارف» ضاحكا ويسأل «عامر»: كم أعطاك الرجل الطيب؟

وكانت سيارة الرائد «أشرف» قد اقتربت من مكانها. فأسرعا بالقفز إلى داخلها. قبل أن تزيد من سرعتها. خلف «البيجو ١٠٥٤ الزرقاء. التي انطلقت شمالا. تسابق الربح . . تطوى الطريق المهد. الموازى للنيل.

وقال الرائد «أشرف»: «الأقصر» تبعد «۲۲٤» كيلومترا عن «أسوان»...

وهتف «عامر» فجأة.. وفي دهشة: المقعد المتحرك ثقيل جدا.. مع أنه من مواسير معدنية خفيفة.. مُفَرَّغة.. وقاعدة من «البلاستيك».. تضم حَشِيَّة من القطن أو المطاط الصناعي.. عارف (مكملا): وإطاران صغيران على جانبي المقعد.. عالية: ربما كانت المواسير والقاعدة من الصلب الثقيل الوزن. عامر (مقاطعا): كان بإمكاني حملها لو أن المواسير والقاعدة من الصلب.. ومصمتة غير مفرغة.

عالية (بعد تفكير): وهذا لغز جديد.. محير! ولم تتوقف «البيجو» الزرقاء عندما أشرفت على مدينة «كوم أمبو».. وكان «عارف» الجالس في المقعد الأمامي بجانب الرائد «أشرف» يود لو فكر ركابها في زيارة معبد «كوم أمبو».. المطل على النيل.. الذي أقامه الفراعنة لعبادة الإله «سبك».. أي التمساح.. معبود المنطقة الرئيسي.. في عصر «البطالمة».. ولكن السيارة مضت في طريقها عبر الحقول تارة.. ومع النيل.. يمتد عن يسارها.. غزيرا يتدفق.. وقد بدت سلاسل الجبال في الجانب الغربي.. بينها انسابت عن يمين السيارة مساحات عريضة من الرمال.. وتناثرت عليها.. وفوق التلال.. مجموعات قليلة من بيوت صغيرة.. تحف بها أشجار النخيل..

والتفت «عارف» إلى «عامر» الجالس فى المقعد الخلفى من السيارة.. فوجده وأخته «عالية» يغطان فى نوم عميق، وابتسم الرائد «أشرف» وهو يقول له: «عامر» و «عالية» استغرقا فى النوم منذ غادرنا «أسوان».

وأجابه «عارف» قبل أن يستسلم بدوره إلى النوم قائلا: لم نذق للنوم طعما منذ غادرنا القاهرة صباح الأمس.

وتوقفت سيارة الرائد «أشرف» فجأة!.. وأفاق «عارف» من نومه.. فأبصر السيارة «البيجو» الزرقاء.. تقف على جانب طريق مزدحم بالمارة والباعة.. وسط عدد من المتاجر والتفت إليه الرائد «أشرف» قائلا: وصلنا «إدفو شرق».

والثفت «عارف» ناحية «البيجو» الزرقاء. . التي حجبتها عنهم بعض عربات النقل العملاقة، وقال: سوف يعبرون كوبرى

«إدفو» لزيارة معبد الإله «حُورَس» في الجانب الغربي من النيل. وقاطعته «عالية» وقد أفاقت من النوم بدورها. فقالت: معبد «إدفو» من أجمل معابد عصر «البطالمة». وهو سليم تماما. ولا أثر به للتخريب أو العدوان.

وأبصر المغامرون الثلاثة السيارة «البينجو» الزرقاء تعاود السير، ثم تتوقف أمام فندق صغير، ويغادر «مارك» والرجل القصير السيارة، ويتسلل «عارف» وراءهما بجلبابه الأبيض إلى داخل الفندق، ويتبعه الرائد «أشرف» ليتصل تليفونيا بزملائه في «الأقصر».

وتضحك «عالية» عندما توقظ «عامر» من نومه. . فيصيح فرحا. . عندما يبصر لافتة الفندق. . من نافذة السيارة . . ويقول : عظيم! عظيم! هيا بنا يا «عالية» . . وسوف آوى إلى الفراش بعد أكلة دسمة ساخنة . .

ويهدأ «عامر» حين يعرف من «عالية» سبب توقفهم على مقربة من الفندق، ولكنه يصيح بعد قليل قائلا: أين العدل. . والرحمة!؟

وتلتفت إليه «عالية» متسائلة، فيشير إلى «البيجو» الزرقاء قائلا: انظرى!!

وتضحك «عالية» حين ترى واحدا من خدم الفندق واقفا بجانب «البيجو» وهو يناول «إريك» كمية كبيرة من الشطائر المغلفة بأوراق «السيلوفان» الشفاف، وعدد من زجاجات المياه

المعدنية المثلجة من الصينية العريضة التي وضعها فوق مقدمة السيارة.

ويعتدل «عامر» في جلسته. . وهو يقول في ضيق : أين الرائد «أشرف» و «عارف»؟. .

وتهمس «عالية» مقاطعة: انظر!

ویشاهد «عامر» الرجل القصیر یهرول عائدا إلی «البیچو» الزرقاء.. یتبعه «مارك» الذی یتجاهل تحیه خادم الفندق.. ویشیر بیده إلی سائق السیارة.. الجالس فی مقهی مجاور.. یحتسی «کوبه» من الشای. وتنطلق «البیجو» الزرقاء.. بعد لحظات برکابها..

ویصرخ «عامر»: أین الرائد «أشرف»..؟ أین.. وقبل أن یکمل «عامر» تساؤله. أقبل «عارف» مسرعا من داخل الفندق.. یتبعه الرائد «أشرف» حاملا لفافة کبیرة.. وصاح «عامر» متسائلا: تری ما الذی تحویه هذه اللفافة؟

وأجاب «عارف» قائلا.. وهو يفتح باب السيارة: اللفافة بها شطائر لحم بارد وجبن أبيض ورومى.. وعلب ورقية بها عصير فاكهة..

وألقى الرائد «أشرف» باللفافة فى حجر «بعامر» قبل أن يجلس. خلف عجلة القيادة.. وهو يقول: اطمئنوا.. سوف نلحق بهم معد لحظات..

وأطلق الرائد «أشرف» العنان لسيارته.. وهو يقول: اتصلت تليفونيا بزميلي الرائد «شادي».. من مباحث الأقصر الجنائية..

وذكرت له أوصاف أفراد العصابة.. والسيارة «البيجو» الزرقاء.. ويقاطعه «عارف» قائلا: الرائد «أشرف» انتظر في مكتب صاحب الفندق.. حتى انتهى «مارك» من مكالمته التليفونية عند مكتب الاستقبال بالردهة...

عامر (متسائلا): هل اتصل بالجيزة مرة ثانية؟ عارف (مقاطعا): لا. لا. «مارك» اتصل برقم معين في «الأقصر». ناول عامل التليفون ورقة صغيرة دوّن عليها الرقم. وهو يقول له: الأقصر. الأقصر. وفهم الرجل. وأدار قرص التليفون ثم ناوله السماعة.

عالية (بلهفة): وماذا قال؟.. وما اسم محدثه؟ عارف: لم يقل غير جملة من كلمتين..

. عامر: وما هي هذه الجملة؟

عارف: «مارك» يتكلم.. وبعد ذلك استمع طويلا قبل أن يعيد السماعة إلى عامل التليفون، ويغادر ورفيقه الفندق بعد أن يدفع ثمن ما طلب إرساله إلى رفاقه بالسيارة، من طعام وشراب. عامر (مقاطعا): ويعود ورفيقه إلى السيارة التي تنطلق بهم.. ويبلعها الطريق.

الرائد «أشرف»: اطمئنوا. ليس أمامهم غير هذا الطريق للوصول إلى الأقصر.

وتصبح «عالية»: انظروا.. ها هي «البيچو» الزرقاء! وتبدو لهم السيارة «البيچو».. بعد أن اختفت المباني والأشجار. وتتوالى القرى الصغيرة على جانب الطريق الزراعى . . وتتوقف «البيجو» عند مدينة «إسنا» بجانب «كشك» المرطبات . . ويرسل صاحبه إلى ركابها عددا من زجاجات الشراب المثلج .

وتمضى «البيجو». عبر الطريق الممهد. إلى أن تصل إلى مشارف مدينة «الأقصر».

ويوقف الرائد «أشرف» سيارته.. مفسحا الطريق لسيارة نقل.. تقل عددا من العمال.. اعترضت طريقهم عند خروجها من محطة «بنزين» وينظر الرائد «أشرف».. بغيظ إلى الراكب الجالس بجانب قائدها.. وقد غطى رأسه بدثار صوفى أسود. وما يلبث أن ترتسم الابتسامة على وجهه. ويبادله الرجل الابتسامه.. وسط دهشة المغامرين الثلاثة.. وتزداد دهشتهم حين يلوح لهم بالتحية بعض العمال.. الذين تزاحموا فوق ظهر السيارة.. التي أصبحت تتوسط المسافة بينهم وبين. «البيچو» الزرقاء.

ويلتفت الرائد «أشرف» إلى المغامرين الثلاثة موضحا فيقول: صاحب الدثار الأسود هو زميلي وصديقي الرائد «شادي». وهو ويلوح للعمال الذين تعالت أصواتهم الخشنة بالغناء.. وهو يكمل قائلا: وهؤلاء رجالنا.. من مباحث الأقصر الجنائية.



اتجهت السيارة «البيچو» الزرقاء إلى «كورنيش النيل». حيث المبائى الأنيقة، المطلة على النيل، الذي تراصت عند شاطئه الفنادق العائمة الجميلة، والأشجار الوارقة التي تهب ظلها للسائرين.

وقال «عارف» وهو يتلفت من حوله في إعجاب: كان اسمها وطيبة». في العصر الفرعون. وكانت مدينة ذات أسوار مذهبة حصينة. وبهذه الأسوار مائة باب.

عالية: وأطلق العرب على المدينة اسمها الحالى. عندما حسبوا أن هذه المعابد الضخمة . . المنتشرة على جانبى النيل . . قصورا عظيمة . . مثل ما شاهدوه في بلاد الفرس والروم .

وأطل المغامرون الثلاثة.. من نافذة السيارة.. على مسجد قديم.. فوق ربوة عالية.. بالجانب الشرقى من معبد الأقصر... فقال الرائد «أشرف»: هذا مسجد ومقام العارف بالله أبى الحجاج الأقصرى.. أقامه بعد وصوله من الحجاز.. زاوية ومدرسة لتدريس علوم الدين.. فوق أطلال معبد «آمون».

وقاظعة «عارف» فأكمل قائلا: وأشرقت الأقصر الإسلامية... بنور ربها... وكان ذلك... كما أذكر في القرن الثالث عشر الميلادي. وتوقفت «البيجو» الزرقاء... أمام مبنى حديث فاخر... فقال الرائد «أشرف»: هذا متحف الأقصر الجديد.

وخرج «مارك» من السيارة، واتجه إلى شباك التذاكر عند بوابة المتحف الحديدية، وسارعت الممرضة الضخمة بإنزال المقعد المتحرك، وقام «إريك» بمعاونتها في نقل العجوز المقعدة!! بينها سبقهم الرجل القصير، إلى «مارك» الواقف في انتظارهم.

وتبعهم المغامرون الثلاثة إلى الداخل. وتدور الأعين مبهورة. في القاعة الواسعة. عبر نماذج منتقاة من التراث الفرعوني. رسوم. وتماثيل. أولوحات عليها نقش بارز أو غائر. من مرمر لامع. ومن أحجار تباينت ألوانها.

ويصعد موكب العصابة إلى الدور العلوى. عبر ممشى صاعد. خال من درجات تعوق المقعد المتحرك. وتقترب الجماعة من أحد الواجهات الزجأجية المثبتة إلى الجدران. يتأملون بإعجاب. الحلى الذهبية الدقيقة. المرصعة بالجواهر النفيشة. ويتابع «عامر» ببصره المقعد المتحرك. ويهمس قائلا في غيظ:

ويَبُهُسم «عارف» ساخرا وهو يقول: الأمر لا يدعو إلى الحيرة. . وينظر إليه «عامر» متسائلا فيوضح قائلا: أنت لم تعد قويا كها كنت من قبل. . وربحا كنت متعبا بعد أن سهرنا طوال البليل ويسكت «عارف» حين يهمس «عامر» قائلا: «رامز»!! ويتطلع إليه الرائد «أشرف» متسائلا. . فتوضح «عالية» قائلة: «رامز» مدير متجر «شاكر البشتيل» للهدايا. بفندق مصر. . ويهز الرائد «أشرف» رأسه . . ويقول «عارف»: «رامز» صديق «إريك» كها أخبرناك .

· الرائد «أشرف»: نعم.. نعم.. تذكرت..

وكان «إريك» يقف بالقرب من «رامز».. وهم يتظاهرون بالتطلع إلى المعروضات الأثرية الدقيقة.. ورأى المغامرون الثلاثة.. «رامز» وكأنه يشرح لأفراد العصابة.. مشيرا بيده إلى المعروضة.. وهم ينصتون إليه باهتمام..

ويبتعد «رامز» عن العصابة.. ويتجول وحده.. في أبهاء القاعة.. متفرجا.. ومتأملا.. وهو يدير بصره بين زوار القاعة.. قبل أن يببط إلى الدور الأرضى.

ويدير الرائد «أشرف» رأسه ناحية الرائد «شادى» بجلبابه الرمادى اللون. و «الكوفية» السوداء التي يلفها حوله رأسه. ويهز الرائد «شادى» رأسه. وعصاه الطويلة الممسك بها. ويسرع في خطوه فيسبق «رامز» إلى مدخل المتحف. ويراه المغامرون الثلاثة يكلم واحدا من رجاله. وتبعه «عامر» فشاهده عند بوابة المتحف الحديدية. يتابع «رامز» ببصره وهو يعبر

الطريق. . متلفتا من حوله . . قبل أن يتوقف عند بوابة كتب فوقها «مرسى الباخرة نفرتيتي . . ويجتاز «رامز» البوابة . . ويأخذ في هبوط الدرج إلى الرصيف الموصل إلى الباخرة الكبيرة .

ويبتسم «عامر» حين يبصر الرجل الذي حادثه الرائد «شادي» عند مدخل المتحف. يصل بخطوات متمهلة إلى البوابة . ويطل لخظات ناحية الدرج الموصل إلى رصيف الباخرة، ثم يستدير ويجلس على مقعد خشبى يطل على النيل، وملاصق للبوابة . ويلتفت «عامر» خلفه . فيرى موكب العصابة يتقدمه مقعد العجوز المريضة! . . وهو يغادر المتحف . . متجها إلى الفندق الكبير . . ذى الحديقة الوارفة الظلال . . المواجهة لمرسى الباخرة «نفرتيق» ويتجه موكب العصابة إلى حديقة الفندق . . تتبعه «البيچو» الزرقاء . . التي يوقفها سائقها أمام الفندق . . ويغادرها إلى شاطئ النيل . . فيتخذ له مجلسا قرب مرفأ العبارات التي تنقل الركاب والسيارات إلى الشاطئ الغربي .

ويتخذ أفراد العصابة مجلسهم في حديقة الفندق حول إحدى الموائد التي انتشرت فوق العشب الأخضر. . وتحت سقيفة من القماش السميك المحلى برسوم وزخارف فرعونية.

ويلمح المغامرون الثلاثة.. رجلا قصيرا بدبنا يعبر الطريق.. من ناحية مرسى الباخرة «نفرتيتي».. يتبعه «رامز».. ويتوقف الاثنان قليلا عند مدخل حديقة الفندق.. ويدين «رامز» بصره في الاثنان قليلا عند مدخل حديقة الفندق.. ويدين «رامز» بصره في المنان قليلا عند مدخل حديقة الفندق..

الجالسين حول موائد الحديقة. . فلا يثير المغامرون الثلاثة انتباهه . . في جلستهم . . بالطرف البعيد من الحديقة .

ويسير «القصير» البدين خلف «رامز» الذي يقوده إلى مائدة العصابة. . ويهتف «عارف» قائلا: عزيز البشتيل!! عالية (هامسة): تاجر المصوغات الذهبية!!

عامر: وقائد السيارة «المرسيدس» المقيم في الجيزة ا ويجلس «عزيز» و «رامز» مع أفراد العصابة .. ويعودان بعد تناول القهوة . , إلى الباخرة «نفرتيتي» . . وتغادر العصابة مجلسها في الحديقة إلى داخل الفندق . . ويعرف الراثد «أشرف» من أحد موظفى الفندق . . أن العجوز المقعدة ورفاقها . انصرفوا إلى الغرف التي حجزت لهم صباح اليوم .

ويتجه المغامرون الثلاثة ناحية الشاطئ.. فيثير إعجابهم منظر الباخرة «نفرتيق».. ويقول «عامر»: ما رأيكم في زيارة مطعمها؟ ويرحب الجميع بالفكرة، ويسبقهم «عامر» إلى هبوط الدرج، ودخول الباخرة، ولكنه يتراجع مبتعدا عن المدخل المؤدى إلى قاعة الطعام الأنيقة. وهو يقول في أسي: ضاعت الأكلة الشهية!! وتنظر إليه «عالية» في تساؤل فيقول: المائدة المواجهة للمدخل يجلس إليها «رامز»..

عيار في: «رامز» يعرفنا منذ زيارتنا لمتجر الهدايا... عامر: ورأيت معه عزيز البشتيلي.. وشاكر البشتيلي!!



كان الوقت بعد الغروب عندما شاهد المغاموون الثلاثة أفراد العصابة تحيط براكبة المقعد المتحرك. تدفعه الممرضة المضخمة!.. إلى خارج الفندق.. عبر حديقته.

وأقبل عليهم سائق سيارتهم « البيچو الزرقاء » . . فانتحى بــه

«مارك» جانبًا.. وبعد محادثة قصيرة.. رجع الرجل إلى سيارته.. ومضى موكب العصابة.. وكأنهم فى نـزهة هـانئة عـلى كورنيش النيل.. يستروحون نسمات الليل الباردة.

وانحرف الموكب إلى طريق جانبي عن يمينهم. . فقال الرائد « أشرف » : أراهم في الطريق المؤدى إلى معبد « الكرنك ».

وانبرى «عارفاً» مستعرضًا معلوماته فقال: «الكرنك».. اسم أطلقه العرب على هذا المعبد الكبير.. وهو اسم محرف من كلمة «خَوَرْنَق» ومعناها قرية محصنة.

الرائد «أشرف»: الكرنك مجموعة من المعابد شيدها عدد من الملوك الأقدمين.. عبر سنين متعاقبة.

وينظر «عامر» وهو يقول: زيارتهم الآن لمعبد «الكرنـك»..

تعنى رغبتهم في مشاهدة عرض الصوت والضوء.

الرائد «أشرف»: هذا أمر يحير العقل!!

وينظر إليه المغامرون الثلاثة في تساؤل، فيوضح قائلًا، وهو ينظر إلى «عامر»: لولا رؤيتك للسباحة في حمام الفندق ليلًا، وما لمحته في غرفة العجوز المقعدة لآمنت أنهم أجانب قدموا البلاد للسياحة.

عالية (مقاطعة): ولهم أصدقاء ومعارف في مصر.

الرائد «أشرف»: وهذا أمر لا يدعو إلى الشك!!

عامر: الحق معك في كل ما تقول. . لقد بادروا بالذهاب إلى المتجف. فور وصولهم إلى الأقصر. .

عبارف (مكملًا): وهناهم يبادرون لحضور عرض الصوت والضوء.. بعد استراحة قصيرة بالفندق!!

عمالية (ضاحكة): وغدا يـزورون وادى الملوك.. والـديـر البحرى.. ووادى الملكات.. وغيرها بالبر الغربي.

وكان موكب العصابة قد وصل إلى طريق «الكِبَاش» عند مدخل معبد «الكَرْنَك». ويرى المغامرون الشلائة «مارك» متجهًا إلى «كشك» بيع تذاكر العرض الليلى، وكان عرض هذه الليلة باللغة الإنجليزية.

ووقف المغامرون الشلاثة والرائد «أشرف» غير بعيد عن العصابة، بين الجموع الغفيرة، التي وقفت في انتظار بداية العرض، وسط الطريق الذي تراصت تماثيل «الكِبَاش» الضخمة العالية على جانبيه، حتى البوابة الأولى للمعبد الكبير.

وأقبل الرائد «شادى» و «كُوفيته».. وعصاه الطويلة الصلبة.. ورحب به زميله الرائد «رف».. وصافح المغامرين الثلاثة.. مبديا إعجابه بمغامراتهم الشيقة.. المثيرة.. الدالة على البراعة والشجاعة والمقدرة.. وتمنى لهم التوفيق في مغامرتهم الحالية.. وبعد أن عرف كل ما مر من أحداث.. منذ لقاء المغامرين الشلاثة «برامز» و «إريك» في متجر الهدايا بالفندق..

وقف ينظر فى دهشة إلى المغامرين الثلاثة.. وزميله السرائد «أشرف» قبل أن يهمس قائلًا فى ذهول: وما الهدف الذى تسعى إليه العصابة؟

وأجابه الرائد «أشرف» قائلًا: لا أدرى! وهذا هو اللغز المحير! وضحك «عارف» وهو يقول: ربما يفكرون في سرقة معبد «الكرنك»! الرائد «شادى»: لدينا خبرة كبيرة في هذا المجال!! ولكن هذه العصابة غامضة...

الرائد «شادى»: لماذا حضروا إلى «أسوان» و «الأقصر»؟!! عالية: أعتقد أننا سنصل إلى الإجابة على هذا السؤال داخل معبد «الكرنك»...

عامر (مقاطعًا): وما الذي يدعوك إلى هذا الاعتقاديا أم الأفكار؟

عالية: الأمر واضح تمامًا.. وهو لقاء القادمين من أسوان.. «برامز» و «عزيز» و «شاكر البشتيلي» القادمين من القاهرة في الأقصر..

عامر: تفكير سليم ومعقول. . لابد من سبب لهذا اللقاء!! الرائد «شادى» بحرارة: أعتقد أننا سنشاهد الليلة عرضًا أكثر إثارة وتشويقًا من عروض الصوت والضوء المعتادة. .

واستأذن في الانصراف. . قائلًا للرائد «أشرف»: معى الآن عدد كاف من الرجال للمراقبة . . ومتابعة الأحداث . . دون تدخل من جانبهم إلا إذا تحرجت الأمور . . واقتضت الضرورة .

وبدأ العرض حين أضاء نور باهر حيَّزا صغيرًا من الواجهة الغارقة في الظلام . . واستمع الواقفون في صمت . . وعبر مكبرات الصوت . . إلى الراوي . . يحكى قصة هذا الموقع من المعبد الكبير . .

وينطفى النور. ويعود فيضىء فى موقع آخر يتقدم الواقفون ناحيته. فى خطوات سريعة . وبينهم من يزاحم حتى يقف فى مقدمة الصفوف . وقد أعد آلة التصوير. لالتقاط صورة للمنظر. ويعود الصوت مدويًا. شارحًا وموضحًا.

وتمضى الجولة عبر جنبات المعبد الكبير.. مع الضوء الباهر المتنقل.. والصوت الموضح المعبر.. يحكى قصة التاريخ.. مع موسيقى مثيرة مصاحبة، ويمضى الموكب، وأفراد العصابة يجيطون بالمقعد المتحرك إحاطة السوار بالمعصم، يدفعون عنه المتزاحمين من حولهم.

ويمضى المغامرون الثلاثة.. في مؤخرة الحشد.. وراء موكب العصابة.. وبعيدًا عن زحام المتفرجين في المقدمة.. من بهو أعمدة، إلى معبد، ومنه إلى تمثال ضخم، أو مسلة تقودهم إلى

هيكل، أو معبد آخر من المعابـد المتناثـرة فى المساحـة العريضـة للكرنك..

وتنتهى الجولة عند «البحيرة المقدسة».. إذا يمر المتفرجون بجانبها.. بعد مرورهم بالجعل المقدس «الجعران».. القائم تمثاله الضخم الرائع.. فوق عمود من الحجر الأبيض عند طرف «البحيرة المقدسة».

ويصل المتفرجون إلى المدرج المرتفع.. المواجه «للبحيرة المقدسة». حيث تراصت المقاعد صفوفًا.. تشرف من على على البحيرة البالغة مساحتها ٨٠×٤٠ متراً.. والتي أمر «تحتمس الثالث» بإنشائها.. وكان صغار الكهنة يستحمون فيها أربع مرات يوميًّا.. إيماناً منهم بأهمية الطهارة.. ونظافة الجسد.. وكانت البحيرة مسبحًا لأسراب البط والأوز التي تقدم قربانًا للإله بالمعبد..

ولاحظ المغامرون الثلاثة أن أفراد العصابة توقفوا عن صعود الدرج. . المؤدى إلى مقاعد المدرج. . الذى ازدحم بالجالسين. .: وآثروا الوقوف بجانبه . . تحت المدرج . . وعلى مقربة من «البحيرة المقدسة» . . وعاد .

وعادت الأضواء تتلألأ.. ملونة.. وسط الطلام المحيط. ويتابعها المتفرجون وهي تنتقل من مكان إلى آخر.. يصاحبها أصوات المعلقين.. تحكى تاريخًا مجيدًا.. حافلًا بالعزة والفخار.. ويزيد من جمال العرض وروعته.. موسيقي مصاحبة تتفق وجلال الأحداث التي خلدها التاريخ عبر آلاف السنين..

وخطرت فكرة لـ «عامر» الذى لم تفارق عينيه المقعد المتحرك لحظة واحدة، وعرض «عامر» الفكرة على «عارف» و «عالية» فأعجبتهما، ووافق عليها الرائدان «أشرف» و «شادى» الذى طمأن «عامر» بوجود رجاله على مقربة منهم، وعلى أهبة الاستعداد.

وتقدم «عارف».. حسب خطة «عامس».. بخطوات سريعة.. ناحية المقعد المتحرك.. الذى شغلت المرضة عن حراسته.. أحداث العرض الشيق.. اقترب «عارف» من المقعد المتحرك.. ودفعه بقوة ناحية «البحيرة المقدسة».. قبل أن تمتد إليه يد الممرضة الضخمة الغافلة.

وصرخ بعض الجالسين في صفوف المدرج العالية. عندما شاهدوا المقعد المتحرك يندفع مسرعًا بالمرأة المقعدة ناحية «البحيرة المقدسة». ولكن الصراخ توقف. عندما رأى الجميع المرأة المقعدة. . العجوز ذات الشعر الأبيض. . وهي تقفز من فوق المقعد المتحرك. . وتطلق ساقيها العاجزتين للريح .

وصاحت «امرأة».. من وسط المدرج.. قائلة: معجزة!!.. هذه معجزة!!

وصفق عدد كبير من المشاهدين. وغطى صوت تصفيقهم على صراخ الممرضة الضخمة. التي اندفعت مسرعة وراء المقعد المتحرك. وزاد تصفيق المشاهدين هذه المرة. حين قفزت عالياً. فأدركت المقعد المتحرك. وارتمت فوقه. وقد أحاطته بذراعيها. وكان على وشك السقوط في «البحيرة المقدسة».

وتوالت الأحداث.. رأى الجميع فتى أسمرًا.. يرتدى جلبابًا أبيض.. ينطلق كالسهم إلى الممرضة الضخمة التى اعتدلت فى وقفتها.. وقد أمسكت المقعد المتحرك بكلتا يديها.. ورأوا الفتى الأسمر الصغير وهو يثب عاليا.. فيتعلق برقبة الممرضة الضخمة.. ويمد يده فيزيح منديلها العريض الأبيض.. الذى يغطى رأسها.. فتتعلل صيحات الغضب والاستنكار.. ويمسك الفتى الأسمر الصغير.. بخصلة من شعر رأسها.. ويجذبها بقسوة تثير غضب المشاهدين فيصرخون لاعنين.. ومرة ثانية تتوقف الصرخات واللعنات.. عندما يبصرون يد الفتى الصغير تبتعد عن رأس الممرضة.. وقد ضمت بين أصابعها ما كان على رأس المرضة من شعر غزير.. وتتعالى الضحكات عندما يصيح طفل رأس الجالسين.. قائلا: المرأة أصبحت رجلاً أصلعًا!!

وعبتًا يحاول الرجل الضخم الأصلع الخلاص من رجال الرائد «شادى» الذين أحاطوا به.. وشلّوا حركته.. فلم يتمكن من إيذاء «عامر» الذي قفز بعيدًا عنه.. ليرى عددًا آخر من رجال المباحث الجنائية. بَنِّمُوهم يدفعون أمامهم المرأة العجوز. ذات الشعر الأبيض.. التي حلّت المعجزة بساقيها.. حين جرت هربًا من السقوط في مياه البركة المقدسة.. الراكدة.. فوقعت بين أيدى رجال الشرطة!

ويقبل «عامر» عليها. ويمد يده إلى شعرها الأبيض. ويكتم الجميع أنفاسهم لله يصرخ أحد هذه المرة. ولكن تعالى

التصفيق عندما رأوه يجذب الشعر الأبيض بقوة، فينزعه عن رأس المرأة، وقد تعلق به قناع من المطاط الخفيف، وبدا وكأنه أزاح ستارًا عن شابة صغيرة تساقطت على جبينها خصلات قصيرة من شعر أسود.

وتعالى التصفيق والضحكات، وارتفعت صيحات تهتف قائلة: رائع جدًّا! «براڤو»! أحسنتم جميعًا! براڤو!. وتلفت المغامرون الثلاثة من حولهم في دهشة. وضحكت «عالية» وهي تقول: المتفرجون اعتقدوا أنهم يشاهدون مسرحية مضحكة أعدت للترويح عنهم...

وتعالت الضحكات من جديد. ورأى المغامرن الثلاثة «عزيز البشتيل». القصير البدين. وهو يعدو هربًا من رجال الرائد «شادى». يتعبه «رامز». ويتعثر القصير البدين. ويسقط. ويساعده «رامز» في القيام في سقطته. فيستدير. وأسواجه مطارديه. وهو يصرخ مهددًا. ويتركه «رامز». ويسرع في عدوه. ولكن رجال المباحث الجنائية يطبقون عليه. ويقودونه و «ازيز و «عزيز البشتيل» إلى خارج المعبد الكبير،

وتلتفت «عالية» ناحية المقعد المتحرك. الذي انصرف عنه الجميع. بعد أن شغلتهم الأحداث الغريبة المتتابعة وتتذكر «عالية» أن الممرضة كانت تصيح قائلة: الذهب. الذهب. عندما اندفعت تجرى خلف المقعد المتحرك. خوفًا من سقوطه في عندما اندفعت تجرى خلف المقعد المتحرك. خوفًا من سقوطه في

«البحيرة المقدسة».

وتسرع «عالية» إلى المقعد المتحرك. ولكن يسبقها إليه «إريك» و «مارك». والرجل العجوز القصير. ويصرخ «مارك» قائلاً بالعربية: ابتعدى! . . ابتعدى يا فتاة!! ويمسك «مارك» بالمقعد المتحرك. ويحاول الابتعاد به . ولكن «عامر» يلحق به . فيتضدى له «إريك» . . الذي يرفع ساقه عالياً في الهواء . محاولاً توجيه ضربة قاتلة إلى بطن «عامر» . . ولكن «عامر» ينحرف بجسده بعيداً عن قدم «إريك» . . التي يطبق عليها بيديه . ويصرخ «إريك» ألماً . ويختل توازنه . \* ويسقط على الأرض . . ويفلت «عامر» قدم «إريك» ضاحكاً .

ويهب «إريك» من رقدته.. ويندفع كالثور الجريح.. محاولاً الإمساك بـ «عامر» الذي تراجع خطوات سريعة إلى الوراء.. ثم أقبل كالقذيفة.. وقد أحنى رأسه.. التي سددها بقوة إلى بطن «إريك».. الذي صرخ متألمًا.. واضعًا يديه على بطنه.. وهو يتمايل.. في خطوات مُختلَة.. تؤدى به إلى السقوط في «البحيرة المقدسة».. وسط تصفيق المشاهدين.. الذين أثار إعجابهم هذا المشهد البارع.. من التمثيلية المرحة.. المتعة.

ويعترض «عارف» طريق الرجل العجوز القصير إلى «عالية» التي تمد يدهما إلى حَشِيّة «شَلْتَة» المقعد المتحرك. التي كانت العجوز المقعدة تجلس فوقها. . وتحاول «عالية» رفعها من مكانها

فتجد الحَشِيّة صلبة . . وثقيلة للغاية . . ويدفع الرجل العجوز «عارف» بقوة . . فينحيه جانبًا . . ويندفع شاهرًا مسدسًا . . وهو يصيح محذرًا «عالية» . . ولكنه يصرخ ألماً . . ويطير مسدسه في الهواء . . ثم يسقط في البحيرة . . عندما يطوح الرائد «شادى» بعصاته الطويلة . . فتهوى على يد الرجل العجوز القصير . الذي يرتمي على الأرض . صارِخًا . . مُولُولًا . .

وتصبح «عالية» قائلة: لا أقوى على رفع الحشية!!

ويقبل «عارف» لمساعدتها.. ويتوهج بريق الذهب الأصفر.. حين يمزق «عارف» غطاء الحشية الجلدى.. ويزيح طبقة من القطن.. عن كتلة ضخمة من الذهب الخالص!!

ويسمع الجميع صراخ الرجل القصير الذي ينتفض من رقدته. . وهو يصيح قائلًا الذهب!. . الذهب!!

ويسرع «مارك» الذى انتابه هياج شديد إلى المقعد المتحرك، محاولاً خطف الحشية الثقيلة، والهرب بها، فيعاجله «عامر» بلكمات وركلات طائرة، تلهب أكف الحاضرين بالتصفيق.

ويترك «عامر» «مارك». ويتجه ناحية رجل ضخم. يرتدى عباءة سوداء. ويحسك سيجارًا كبيرًا في يده اليمنى. ويحمل في يده اليسرى كيسًا كبيرًا من القماش. تحليه زخارف فرعونية. ويصيح «عامر» منبهًا: البشتيلي إ. شاكر البشتيلي إ! ويضطرب الرجل الضخم. ويتلفت من حوله في خوف.

ويلقى بسيجاره الكبير بعيدًا. . ثم يحاول أن يشق طريقاً وسط الزحام . . ويسرع «عامر» وراءه . . ويلحق به . . ويجذبه من عباءته السوداء . . فيفلتها «البشتيلي» من بين يدى «عامر» وهو يعدو . . وتتعالى الضحكات . . ويقفز «عامر» عاليًا . . فتضيق المسافة بينها . . ويمد «عامر» يديه فيمسك بطرف الكيس الكبير . . ويتمزق الكيس الكبير . . ويقف «شاكر البشتيلي» . . وقد جحظت ويتمزق الكيس الكبير . . ويقف «شاكر البشتيلي» . . وقد جحظت عيناه . . وهو ينظر إلى رزم الدولارات الأمريكية وهي تتساقط . . على الأرض . . ويتسمر في مكانه . . فلا يلتفت إلى رجال المباحث الجنائية وقد أقبلوا عليه من كل جانب .

ويكتم الحاضرون أنفاسهم.. بعد أن تطورت الأحداث.. ولم تعد تحمل الطابع الفكاهي الضاحك.. وبعد أن كشفت الأنوار الساطعة لون الذهب الأصفر.. ورزم الأوراق المالية.

ويتجه «عامر» إلى «البحيرة المقدسة».. ويمد يده إلى «إريك» يساعده على الخروج منها.. ويتأمله «إريك» بغيظ.. قبل أن يمد إليه يده.. ويعود فيحدق طويلاً في «عامر».. الذي يصيح قائلاً بالألمانية: ولد أحمق!.. وتخرس «إريك» المفاجأة.. وسرعان ما يكتشف حقيقة الفتى الصغير الأسمر.. ذي الجلباب الأبيض...!

| 1949/07 | رقم الإيداع |                |
|---------|-------------|----------------|
| ISBN'   | 9777-7771-0 | الترقيم الدولي |

المعارف (ج.م.ع٠) طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع٠)







عارف

شالية

ستقيأ البور

## لغز البحيرة المقلسة

كانت الدعوة إلى حفل زفاف في فندق كبير. بداية الأحداث الغريبة المثيرة، التي واجهت المفامرين الثلاثة «عامر وعارف وعالية» في القاهرة والحيزة وأسوان «الأقصر.

تى ماذا حدث في المفامرة العنبقة التي دارت بين المفامرين والعصابة في المفامرة الصوت والضوء عند البحرة المقامرة المقربة والعصابة في أضواء الصوت والعنوء عند البحرة المقلسة.

منا ما سنمرفه في اللنز التانم المنبر ا



معارات كارات